# الله الله

زهـر الربيع في المعاني والسافر

مُ ليف

حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ أحدالجلاوى مدرس العلوم العربه عدرسة دار العلوم الخديويه سابقا والآن مدرس الرياضة بالازهر الشريف وناظر مدرسة المرحوم عثمان باشا

صرحت نظارة الداخلية الجليلة بتاريخ م فبرابرسنة ١٩٠٥ غرة ٣٢٦ بجوازطبع هذا الكتاب بناء على ما كتب لهامن حضرة مولانا الاستاذ الا كبرصاحب السيادة والفضيلة السيد على البيلاوى شيخ الجامع الازهر بتاريخ ٣١ بنابرسنة ١٩٠٥ غرة ٢٣٤

(حقوق الطبع محفوظة للمؤلف)

الطبعة الاولى)
الأميريه ببولاق مصرالحميه
في سـ ١٣٢٣ هـ نة

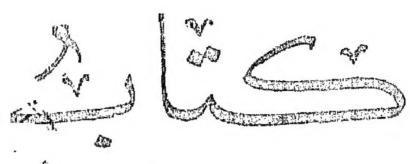

زهـر الربيع في المعاني والسائير والمدامع

ناً ليمن

حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ أحداللهاوم مدرس العاوم العربية عدرسة دارالعاوم الخديوية سابقاً والآن مدرس الرياضة بالازهر الشريف وناظرمدرسة المرحوم عثمان باشا

صرحت نظارة الداخلية الجليلة بتاريخ ، فبرابرسنة ه ، ١٩٥٥ غرة ٢٢٦ بحوارطبع هذا الكتاب بناء على ما كتب لهامن حضرة مولانا الاستاذ الا كبرصاحب السيادة والفضيلة السيد على البيلاوى شيخ الجامع الازهر بتاريخ ٢١ ينابرسنة ٥٠٥١ غرة ٢٣٤

(حقوق الطبع محفوظة للمؤلف)

( الطبعة الاولى ) الأمير به سولاق مصمرالمحمله في سمرالمحمله في سمرالمحملة المرابية المرابية



# Les Colon Control of the control of

الحيد لله الديع الصنع العلى الثان الذي خلق الانسان عله السان لااله الاهو قصرت عمارات البلغاء عن تأدية معانى آناته وعرت ألسن الفعماء عن سان كالاته والصلاة والسلام على سندنا محمد السند المهجمع الكمالات المؤيد بدلائل الاعجاز وبدائع الآيات نبي تناول مفتاح السعادة بمنه وفاز بطالع السعد من اقتفى أثر دينه امتاز صلى الله علمه وسلم بالفصاحة والبلاغة في الاطناب والايحاز وفتم الى باوغ الحقيقة أقوم طريق وأسهل مجاز وعلى آله وأصحابه وأصهاره وأنصاره المقتبسين من مكارم أخلاقه وسواطع أنواره والتابعين لهم في الكرامه الى يوم القيامه ﴿ وبعد ﴾ فانى لما كنت مدرسا للعاوم العربيه عدرسة دار العاوم الحدويه أشار على من إشارته حكم وطاعته غنم حضرة ناظرها اذ ذال بحمع شتات فنون الملاغة في سفر مفيد خال من الحشو والتعلويل والتعقيد ليسهل تناوله على الطلاب ولتذكريه أولو الالساب فقالت اشارته محسن الالتفات وسرحت النواطر في رياض المؤلفات حتى جعت في في المعانى والسان ماقدرت علم ووصل فكرى القاصر المه ولما شرعت في الفن الثالث اقتضت دواعي تنقلات المعارف المشهوره نقلي الى مدرسه

مدرسة المنصورة فلويت عنان البراع عن براعة الاستهلال وسلامة الاختراع الى أن أسندت الى تظارة مدرسة المرحوم عثمان باشا ماهر وزال عنى بعض الشواغل والكوارث فشرعت مستعينا بحول الله في المام الفن الشالث فياء بحمد الله سنفرا يستفرعن حسن المقصود يسر الحبيب ويضر الحسود فأمعن نظرك فيه وقل ذلك فضل الله يؤتيه وان رأيت هغوة فقيل لعلها سبق قلم فان ذلك من حسن الشيم ولا تغتر بالحساد وأقوالها فن حام بالحسنة فله عشر أمثالها

ان الكريم أذا رأى عيبا ستريه أما اللهم اذاراً ى أفشى الله للسر الله يغفر للكريم كما غفر للسكريم كما غفر

وكان من تمام الحظ أن نبس قوب الجمال وتحلى بحلية الكال في زمن من أزهرت رياضر العمارم بعصره وافتخرت به على الملوك أبنياء مصره المحفوظ بالسبع المشاني أفسدينا المنسلوي الالخم وعماس باشاحلي الشاني في أدام الله دولته وعلو محده قريراليين بالمحالة وولى عهده وحفظ رحال حكومته الكرام وعلماء الاسلام الاعلام به وقد كمل حسن تنسبقه وترتيبه وتنقيعه وتهذيبه يوم الاثنين الممارك الذي هو فاقته سلة ١٣٢١ وترتيبه وعشرين بعمد انتكمائة والالف من الهجرة النبويه على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحمه ولما كان ذلك اليوم المبارك فاتحة العمام الهجري الأحر وهوأول وحده من شرف الشمس في برج الحمل نعمت بهدا الطالع السعد واقبال هذا العام المبارك الجديد وسميته وهو أولي وفقع به الطالع السعد واقبال هذا العام المبارك الجديد وسميته وهو أوليم ونفع به في المعاني والسان والمديم في حدله الله خالها لوجهه الكريم ونفع به النفع الهيم أنه سميع محبب ومن قصده لا يحد

# الأمنسدات المسالفة )

الفصاحة لفة الظهرور والبيان يقال أفصح الرجل اذا أظهر مراده وفَنَ الاعمى اذا خلصت لفته من اللكنة قال تعالى وأخى هرون هو أفصح منى لسانا أى أبين منى قولا به واصطلاحا تكون فى الكامة والكام والمتكام

والملاغة لغة تنيعن الوصول والانتهاء يقال بلغ فلان مراده اذا وصل المه و بلغ الركب المدينة اذا انتهى المها واصطلاحا تكون في الاخيرين فقط فالفصاحة في الكلمة خلوصها من الغرابة ومن تنافر الحروف ومن شخالفة القياس وبذلك تسلم مادتها وصيغتها ومعناها من الحلل فالغرابة كون الكلمة وحشية أي ليست طاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال بالنظر للعرب كسرة حافى قول المعاج

أزمان أبدت واضعام علما ﴿ أغر برَّاقًا وطَرْفًا أدعما ومقدلة وحاحدا من هما ﴿ وفاحما ومن سنا مسرَّحا

فان مسرحا محتاج الى التيريج على وجه بعد فأنه لابدرى أهو تشبه بالسيف السريحي «أى المنسوب الى سريج وهو قين أى حداد تنسب الله السيوف» في الدقة والاستواء أم بالسراج في الضياء واللعان فلفظ مسرجا غير ظاهر الدلالة على ماذكر لان فعل بالتضعيف الما بدل على مجرد النسبة وهي لاندل على التشبيه فأخذه منها بعيد \_ أوكون اللفظ محتاجا الى كنرة المحث والتفتيش في كتب اللغة حتى يعترعلى معناه كالحكم بعني اشتد

من قول ألى تمام

قد قلت لما اطلعتم الأمن وانبعثت به (۱) عشواء تالية غيسا دعاريسا وكتكا كا عصفى اجتمع وافرنقع عمنى انسرف من قول من اجتمعت عليه النياس حينا وقع عن دابته «مالكم تكا كا تم على كتكا كثكم على ذى حِنّة افرنقعوا» ـ أولم يعترعلى معناه فى كتب اللغة أصلا نحو (بَحُلْنَحْتَع) بحيم مفتوحة فهوملة ساكنة فلام مفتوحة فنون ساكنة فيم مفتوحة فعين مهملة من قول أبى الهميسم

إن تنعى صو بَكُ صوبَ المدمع \* يجرى على الخد (٢) كَضِئْب الثَّقَّمُع \* من طَمْعة صَبيرها جملنجع \*

قال صاحب القاموس ذكروه ولم يفسر وه وقالوا كان أبو الهميسع من أعراب مدين وما كنا نكاد نفهم كلامه اه

وتنافر الحروف وصف فى الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق مها و يكون فى المفرد متناها وخفيفا في فثاله متناها فى الشدة الطّش بالطاء المشالة والشين المعجمة للوضع الحشن والهعجم بالهاء المضمومة فى أوله أو بالدالها على مهملة المربت ومشاله خفيفا النقاح بالنون المضمومة والقاف وفى آخره الماء معمة للاء العذب الصافى ومستشر رات من قول امرى القيس

غدائره مستشررات الى العلا \* تضل العقاص في مثنى ومرسل

<sup>(</sup>۱) العشواء الناقة لا تبصر ليلا والغبس بهم أغبس وهوالذى في بياضه كدرة والدهاريس جمم دهرس وهي الداهية اله منه

<sup>(7)</sup> الضئب الحب والثعثم اللوّلو أى كعب اللوّلوّ والطعمة النظرة والصحبير السحاب المتراكم اله منه

أى ضفائر الشعر مرتفعات الى فوق ولكثرته تنبه عقصه فيما ثني وما أرسل منه به ولا نظراله رب مخارج الحروف و بعدها بل الامر فى ذلك موكول للذوق السليم

ومخالفة القياس كون الكلمة جارية على خلاف القيانون الصرفى كالأجلل في قول الشاعر

الحدد منه العملي الاجلل « أنت مليك الناسراً فاقبل وكوددة في قول آخر

ان بني الشام زَهده ، مالى فى صدورهم من مودده وكيم مع بوق على بوقات فى قول المتنبى

فان بن بعض الناس سفالدولة به فنى الناس وقات لها وطبول فان القانون الصرفى الأجل والمودة بالادغام وجمع بوق على أبواق - وزاد بعضهم أن لا تكون الكامة تقيلة على السمع بحيث بجها و بأنفها نحو الحرشي من قول المتنبي

مبارك الاسم أغر اللقب وكريم الجرشي شريف النسب فان لفظ الجرشي شريف النفس ثقيل على السمع والحق دخول ذلك في الفرابة والفصاحة في الكلام أي المركب خلوصه من تنافر الكلمات ومن ضعف التأليف ومن التعصد مع فصاحة كلماته

فتنافرالكامات وصف فى المركب يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به وان كان كل جزء منه فصحا ، ويكون شديدا وخفيفا \_ فالشديد كالمصراع الثانى من قوله

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر وفي وقوله به في وفي عرش الشرع مثلك يشرع به والفيف نحو أمدحه أمدحه في قول أبي عمام

كريم منى أمدحه أمدحه والورى به معى واذامالت لمنه وحدى فالا ول شديدالنقل والشانى خفيفه وانما جاء النقل فيه من تحكرار لفظ أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء وهما من حروف الحلق كإذكره الصاحب اسمعمل بن عباد

وضعف التأليف كون المركب جاريا على خلاف القانون النحوى المشهور عندالجهور كالاذمار قبل الذكر في نحو قوله

جزی بنوه أبا الغیلان عن کبر به وحسن فعل کا یجزی سنیار وکقول غیره

كساحله ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى فى ذُرى المجد اذ النمير في ما عائد على متأخر لفظا ومعنى وحكم والقانون النحوى بوجب تقدم المرجع لفظا نحو حفظ محمد درسه أومعنى نحو حفظ درسه محمد اذ الفاعل متقدم معنى على المفعول أوحكم نحو نعم رجلا على قول ورُبّه رجلا وقل هوالله أحد فهذه المثل وما شاكلها المرجع فيها مذكور قبلها حكم من حيث ان الحكم الاصلى تقدمه وانما خولف فيها لنكت تأتى ان شاء الله تعالى

والتعقيد اما لفظى وهوكون التركيب خنى الدلالة على المعدى المراد لخلل في نفس الكلام بسبب تقديم أوتأخير أوفصل باجنى بين موصوف وصفة أو بدل ومبدل منه أو مبتدا وخبر نحو قول الفرزدق عدم ابراهيم

خال هشام من عبدالملك

وما مثله فى الناس الاعملكا ﴿ أبوأمه حَى أبوه بقاربه وما مشل الممدوح فى الناس حَى يقاربه الاعملكا أبوأمه أبوه ففصل بين البدل والمبدل منه وبين الموصوف والصفة وبين المبتدا والحبر وقدم المستثنى على المستثنى منه فلم يكديفهم منه المراد وكقوب المتنى

حفيت وهم لا يحففون بها بهم « شيم على الحسب الأغر دلائل ووجه الكلام فيه جففت أى افتغرت بهم شيم دلائل على الحسب الاغر وهم لا يجففون بها والفصل بالاجتبى فيه ظاهر \_ وإما معنوى وهو كون التركيب خفى الدلالة على المعسى المراد خلل فى انتفال الذهن من المعسى الاصلى الى المعنى المقصود بسبب ابراداللوازم البعيدة المفتقرة الى كثرة الوسائط كقولات نشر الملائ ألسنته فى المدينة تريد جواسيسه والصواب نشر عمونه وكقول الشاعر

سأطلب بُعد الدار عديم لتقربوا \* وتسكب عيناى الدموع لتعمدا جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الاحدة من الكاتبة والحرن وأصاب لكنه أخطأ فى جعل جود العين كناية عما يوجب التلاقى من الفرح والسرور فان الانتقال من جود العين يكون الى بخلها بالدموع حال ارادة المكاء وهى حالة الحزن كقول الخنساء

أعيني جودا ولا تحمدا ، ألا تمكمان لصغرندى

لا الى ماقصده من السرور الحاصل بالملاقاة فالذهن لا يلتفت الى ذلك على أنه لم يسمع دعاء أحد لأحد بجمود عينه بمعنى أن يسر خاطره مداوقد زاد

زاد بعنسهم في اشتراط فصاحة الكلام خاوه من التكرار وتتابع الاضافات ولكن لاداعي لذلك لانه ان أوجب ثقلافقد احترزعنه بالتنافر والالم يكن عفلا في التنافر والالم يكن عفلا في التنزيل في قوله تعالى ونفس وما سقاها الا بات وفي قوله ذكر رحب الانة

وفصاحة المتكلم ملكة بقت درجها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح فى كل نوع من أنواع المعانى كلدح والذم والرثاء والتشبيب وغير ذلك فعلم أن المدار على الاقتدار وان لم يوحد التعبير بالفيعل وأن من قدر على تأليف كلام فعد في نوع واحد من هذه الانواع لم يكن فصيحا

والملاغة في الكلام مطابقته المقتضى الحال أي حال الخطاب مع فصاحته \_ والحال ورادفه المقام هو الامرالداعي للتكلم الى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المرادخصوصة مّا وتلك الخصوصية هي مِعْتَنْي الحال مثلاكون الخفاطب منكراللحكم حال يقتنى التأكيد وذلك التأكيد اعتبار مناسب هو مقتضى الحال - وكذلك المدح حال يدعو لاراد الكلام على صورة الاطناب \_ وذكاء المخاطب حال يدعو لابراده على صورة الايحاز فكل من المدح والذكاء حال وكل من الاطناب والايحاز مقتضى واراد الكلام على صورة الاطناب أوالا معار مطابقة للقنفي ، و يتفاوت مقتضى الحال محسب المقامات والاحوال اذ مقام التنكر ساس مقام التعريف ومقام التقديم يماين مقام التأخير ومقام الذكر يماين مقام الحذف والاطلاق يمان التقييد والفصل يبان الوصل والايحاز يمان الاطناب والمساواة وكذا مقام خطاب الذكي يمان مقام خطاب الغيى اذ الاول بناسيه الاعتمارات اللطيفة والمعانى الدقيقة بخيلاف الثانى ولذاكانت مراتب البلاغةمتفاوتة بقدر تفاوت المقتضات والاعتبارات وبقدر رعاية تلك المناسبات يرتفع قدر

الكلام حسنا وقدولا واذا كان القرآن الشريف في أقصى در حات الملاغة الصدوره عن هو عالم بكمات الاحوال وكنفياتها فاستعمل كالاسه تعلى في كل مقام على جمع مقتضات الاحوال « تازيل من حكم حمد » والملاغمة في المتكام ملكة في النفس يقتمد بها عملى تألمف كلام بلسغ مطابق الفتضى إلحال مع فصاحته في أي معنى قصده فلو لم بكن ذا ملكة لم يكن بلغاكا تقدم نظيره في الفصاحة فعلم أن البلاغة أخص والفصاحة أعم لانها مأخوذة في تعريف السلاغة وأن البلاغة بتوقف حصولها على أمرين الاول الاحدثراز عن الخطاف تأدية المعدني المقصدود والثاني تمييز الكلام الفصيح من غيره والاول منهدما يعرف بعلم المعانى والثاني بعلم السان ولماكان علم السديع بعرف بهوجوه تحسين الكلام بعدد رعامة ما تقدم حعل تابعا لهدما اذ بهدما يعرف التحسين الذاني وبه يعرف التحدين العرضي اذ هو يكسو الالفاظ من الطلاوة أبهيم جلباب ويكسبها رقة يسترق بها حر الالباب على أن فيه من السواهد ما يعتبر غرينا القواء د سابقيه فالتحصر المقصدود من علم البلاغة وما يتبعها في ألائة فنون علم المعاني وعدلم السان وعلم البديع وقد شرعت في الاول بعون من علمه المعول فقلت

### ﴿ القن الاول علم المعساني ﴾

هو أصرول وقواعد بعرف بها كيفية مطابقة الكلام لفتضى الحال أى المقام وهو الامر الداعى لابراد خصوصة في المكلام وذلك الخصوصة هي مقتضى الحال كا تقدم مشلا اذا عاطبت منكرا فانكاره عال بقتضى أن تؤكدله المكلام والتأكيد هو مقتضى الحال واذا كان بندك وبين عفاطلك

معاطبات عهد برجل معين فالعهد حال يقتنى ابراد الرجل معرفا والتعريف هو مقتنى الحال اشتماله على تلك هو مقتنى الحال اشتماله على تلك الخصوصية والامر الداعى هو مدخول لام التعليل المذكورة بعدكل خصوصية كقولنا فى الذكر لكونه الاصل وفى الحذف للاستفناء عنه مثلا وهكذا

والكارم إما خروهو ما يحمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظرعن الخبر وإناجر لدخل خبر الله تعالى ورسوله والدديهات المألوفة والنظريات القطعية كالله قادر \_ أوهو مالا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به نحموالعلم نافع واجتهد محد وإما انشاء وهو مالا يحتمل الصدق والكذب \_ أوهو مايتوقف تحقق مدلوله على النطق به نحو احتهد ولانكسل ونع التلمذالجتهد محود والخبران طابق مضمونه الواقع سمى صدقا والا فكذب وذلك لان هناك نسبتن نسبة دل علما الخبروفهمت منه وتسمى النسسة الكلامية ونسسة تعرف من الخارج بقطع النظرعن الخبر وتسمى خارحمة فطابقة السمه الكارمة للخارجة ثبوتا ونفيا كافى قولك العلم نافع والجهل ليس بنافع صدق وعدم مطابقة الكالمسة للغارجة بأن تكون احداهما نبوتية والاخرى سلمة كقولات الجهل افع والعلم ايس بنافع كذب وقيل صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخروان خالف الواقع واستدل قائله عما لا يصلح دليلا له \_ وأنبت الجاحظ الواسطة بن الصدق والكذب حث زعم أنصدق الحبر مطابقته للواقع مع اعتقاد أنه مطابق وكذبه عدم مطابقت الواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق وغير ماذكر وهو المطابقة مع اعتقاد عدمهاأ وبدون اعتفاد أصلا أوعدم الطابقة مع اعتقادها أو بدون الاعتقاد أصلا لس بصدق ولا كذب

واستدل عما لابوافق مدعاه والعجم ماتقدم أولا من تعريف صدق الخبر وكذبه والمحصاره فهما

### ﴿ أَوَالَ الاستاد الخبرى ﴾

الاستناد ضم كلة أوما يحرى عجراها الى أخرى أوما يحرى مجراها على وحمه يفيد الحكم باحداهما على الاخرى ثبوتا أونفيا والاصل في الكلام الحبرى أن يلقى الى المخاطب لافادة الحكم الذي تضمنته الجلة نحو الاسلام حق لمن لا يعلم حقيّة الاسلام و يسمى ذلك الحكم فائدة الحبر أولافادة كون المتكلم عالما ما لحكم نحو قولك لحافظ القرآن أنت حفظت القرآن و يسمى لازم الفائدة

وقديلق لا غراض أخر منها تحريك الهمة الى مايلزم تحصيله نحوهسل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلون ومنها الاسترحام كقول موسى رب الى لما أنزلت الى من خيرفقير ومنها التحسر على فوات مامول كقول أم مريم رب الى وضعتها أنثى ومنها اظهار الضعف كقول زكريا رب الى وهن العظم منى الى غير ذلك

ويحب أن يكون المتكلم مع المخاطب كالطبيب مع المريض يشخص حالته ويعطيه ما يناسمها \_ فق الكلام أن يكون بقدر الحاحة لازائداولاناقصا فأن كان المخاطب خالى الذهن لايؤكد له أى لايؤتى له بأداة من أدوات التأكيد كان واللام والقسم ونونى التوكيدوالحروف الزائدة والتكريروقد وغيير ذلك لاستغنائه عن ذلك نحو أفلح المجتهد ويسمى هذا الضرب أسدائيا وان كان مترددا في الحمج طالباله يؤكد له استعسانا نحو ان الامع منتصر ويسمى هذا الضرب طلبا وان كان منكر المحكم الملق المهمعتقدا

خلافه يؤكد له وجوبا بقدرانكاره قوة وضعفا ويسمى هذا الضرب انكاريا فكالمااشد انكاره زيدله في الماكيد قال تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السيلام حيث كذبوافي المرة الاولى انا السكم مرساون وفي المرة الثانية وبنيايه إنا البكم لمرساون فأكد في الاولى بانواسمية الجهلة وفي الثانية (١) بالقدم وان واللام واسمية الجملة لشدة انكار المخاطبين

والراد الكلام على هذه الاضرب يسمى مقتضى الظاهر أى ما يقتضيه ظاهر حال المخاطب وقد يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فينزل العالم بالفائدة أولا زمهاأو بهما منزلة الجاهل كقولات لتارك الصلاة مع علمه بوجو بها الصلاة واحسة قو بيخاله على عدم عمله عقتضى علمه وينزل الحالى منزلة السائل أى المنردد كقوله تعالى ولا تخاطبنى فى الذين ظلوا إنهم مغرقون السائل أى المنرد كقوله تعالى ولا تخاطبنى فى الذين ظلوا إنهم مغرقون ويحمل المنكر كفير المنكر كقوله تعالى لمنكر الوحدانية الهكم الهواحد من غير تأكيد لوحود الدلائل الرادعة و محمل غير المنكر كالمنكر لظهور أمارات الانكار عليه كقوله تعالى في الكم بعد ذلك لميتون اذالغقلة عن الموت تعد من أمارات الانكار وكقول الشاعر

جاء شُقيق عارضا رجه يد ان بني عمل فيهم رماح

فشقيق لا ينكر رماً ح بنى عه ولكن مجيئه واضعارهه على عرضه من غير تهيؤ للقتال عنزلة أن بنى عه عزل لاسلاح لهم فنزل منزلة المنكر فأكدله وخوطب خطاب النفات وفي البيت تهكم واستهزاء بشقيق حيث يرميه الشاعر بالجين والضعف

(ثم الاسناد مطلقا انشائياكان أو اخباريا منه حقيقة عقلية ومنه مجازعقلي

<sup>(</sup>١) أى لان رسايدهم في قوده إلله وشهد الله فهوقسم من هذا الوحه فتنبه اله منه

\_ فالحقيقة العقلية اسناد الفعل أوما في معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصغة المشبهة واسم التقضيل الى ماهوله عندالمسكام فما يفهم من ظاهر عاله بان لا نصب قريسة دالة على أنه غير ما هوله في اعتقاده وأقسامها أربعة مايطانق الواقع والاعتقاد معا كقول المؤمن أنبت الله المقل \_ وما بطابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل أنبت الرسع المقل \_ وما يطابق الواقع دون الاعتقاد كقول المستزلى لمن لا يعسرف حاله وهو المعنم اخلق الله الأفعال كلها - وما لايضابق شما من الواقع والاعتقاد كقولك حاء زيدوأنت تعلم أنه لم يحيى دون المخاطب ادلوعلم المخاطب آيضا لما تعان كونه حقيقة لحواز أن يحصل المتكلم علىالسامع بعددم الحيء قرينية على عدم ارادة ظاهره فلا يكون اسنادا لما هوله عند المتكام في الظاهر والمحاز العقلي «ويسمى محازا حكما ومحازا في الانسات واسنادا شحازيا» هو اسناد الفعل أو ما في معناه الى غير ما هو له للايسية مع قرينة صارفة عن أن يكون الاسمناد الى ماهو له وذلك كاسناد الفعل المبنى للفاعل وما في حكه كاسرالفاعل الىغير فاعله كالمفعول وغيره عماله ملابسة بالفاعل وكاسناد الفعل المني المجهول وما في حكمه كاسم المفسعول الى غير نائب الفاعل عما له ملاسسة بنائب الفاعل كالفاعل وغسيره من المصدر والزمان والمكان والسبب والغرض الاحتراز عن اسناد الفعل المني للفاعل التعليل واسناد الفعل المني للفعول للفعول اذكل منها ما حقيقة عقلسة كا تقدم مثال ماني للفاعل وأسندال المفعول معيشة واضية فقد أسند راضة وعومني للفاعل الى فيمر العيشة وهو مفعول لان العيشمة عرضية والراضي صاحبها \_ ومثال مابني للفعول وأسند الفاعل سيل مفع بغض العين لان السيل هوالذي يفع أى علاءً \_ ومثال اسناد الفعل الصدر حد حده \_ واضيرى الزمان والمكان شهاره

سلك الاستعارة بالكنابة فنحو أنبت الربيع البقل يحمل الربيع استعارة عن الفاعل الحقيق بواسطة المبالغة في التسبيه ويحمل نسبة الانبات اليه قرينة الاستعارة وسيأتي مذهبه ان شاء الله تعالى في فن البيان عند الكلام على الاستعارة بالكنابة

### ( personal live )

ذكر بعض المؤلفين مجت المجاز العقلى والحقيقة العقلية فى أحوال الاستناد من علم المعانى وبعضهم ذكرهما فى فن البيان عند تقسيم اللفظ الى حقيقة وهجاز ولكل وجهة فن نظر الى أنهما تحصل بهما المطابقة لمقتضى الحال ذكرهما فى علم المعانى ومن نظر الى أنهما من أنواع الدلالة ذكرهما فى علم الميان وقد حرينا على الاول

والجراما أن يكون جلة اسمة أوفعلية والجلة الاسمة الحفة أصل وضعها لافادة ثبوت شئ لشئ وقد تفيدالدوام والاستمرار بحسب القرائن كافى مقام المدح والذم نحو زيد قائم أى ثبت له القيام ولوانقطع بعد ونحو زيد فاصل وعرومؤذ أى الفضل والابذاء ثابتان وملازمان لهما ومنهقوله

لا بألف الدرهم المفروب صرّتنا به لكن عرّعلها وهو منطلق أى ان الانطلاق من الصرة ثابت له دائما وهو غاية فى المدح قال الشيخ عبد القاهر موضوع الاسم على أن بنبت به الشي للشي من غير اقتضاء أنه بنعد د و يحدث شيأ فشيأ فلا تعرّض فى قولك زيد منطلق لأكثر من اثبات الانطلاق فعلا (١) كما فى زيد طويل وعمرو قصير اه

<sup>(</sup>۱) أى فان ثبوت الطول والقصرهو بأصل الوضع وأما استفادة الدوام فن الملازمة في هذين الوصفين وحنئذ فالتشل للنفي تأمل اه منه (سم - زهر الربدع)

ثم الجلة الاسمية التي فيها الخبر جلة فعلمة تفيد التحدد لا محرد الشبوت ولا الثمات فلا تفيد الجلة الاسمية الشبوت بأصل وضعها والشبات بالمقام والقرائن الافي حالت من فيما اذا كان خيرها مفردا نحو زيد طويل وهو منطلق المذكور في المدت وفيما اذا كان خيرها جلة ليس فيها فعل نحو محمد أبوم قائم وعلى أبوه مكرم الضيفان

والجلة الفعلة أصل وضعها لافادة التجدد في زمن مخصوص مع الاختصار نحو قام زيد أى ثبت له القيام في زمن مضى وذلك أن الفعل يدل بصغته على أحد الازمنة الثلاثة من غير احتياج لقرينة بخلاف الاسم فأنه انما بدل على الزمن بقرينة ذكر الآن أوغدا أو أمس

ولما كان الزمان الذي عواحد مدلولى الفسعل غسر قال الذات أى لا تحتمع أجزاؤه في الوجود كان الفعل مع افادته التقسد بأحد الازمنة الثلاثة مفيدا التحدد أيضاً وقد يفيد الاستمرار التحددي في المضارع ععونة القرائن لا بحسب الوضع نظير الاستمرار الشوتي في الاسمية تحولو يطبعكم في كشير من الاحراء عنت ومشقة ونحو فول طريف بن متم

أو كاما وردتُ عُكَافًا قسلة بن بعثوا الى عريفهم يتوسم أى يحسل منه تفرس الوحوه وتأملها شأ فشأ

م المسند إما مفرد فعسلا كان أو اسما نحو احتمد محد ومحود مجتمد وإماحلة وذلك في ثلاثة مواضع \_ أحدها أن يكون سبسا وهو عبارة عن كون الجلة معلقة على المتدا بعائد لا يكون مسندا الله في تلك الجدلة تحوزيد أبوه قام وزيد قام أبوه وزيد أبوه قام \_ ثانها أن يقصد قصر الحكم على المسند الله نحو أنا سعت في حاجتك أي لاغيري \_ ثالثها أن

يقصد تقوية الحكم بتكريرالاسناد نحو محمد احتهد لتكرير الاستناد فيه من تن مد واما ظرف وذلك عند ارادة الاختصار نحو زيد عندل أوفى المسعد انتقل ضمير استقر الى الظرف فاستقر فيه وحذف المتعلق وجعل نسيا منسيا فصل الاختصار

### (أوال المتدالية)

المسند المه هو المبتدأ والفاعل ونائبه وأحواله الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير الى غير ذلك

( الذكر ) يذكر وجويا حيث لاقرينة تدل عليه عند حذفه ويترج الذكر عند وحودها لوحوه \_ منها كونه الاصل ولاصارف عنه نحو هذه النمس \_ ومنها صف التعويل على القرينة فتقل الثقة بها فلا يعتمد علها نلخفائها وصنعفها \_ ومنها الاحتساط نحو القرآن شيفاء للقياوب حيث لم تقوالقرينة التي يعتمد علما عند الحذف \_ ومنها التعريض بفياوة المخاطب وأنه لايفهم الامالتصريح كا تقول لسامع القرآن القرآن كالرمالله \_ ومنها زيادة الا يضاح والتقرير في ذهن المخاطب نحو أولئل على هدى من ربهم وأولئكم المفلون بتكرير اسم الاشارة \_ ومنها التبرك نحو نسنا قال كذا \_ ومنها التلذذ حقيقة كذكر المحسوب أو ادعاء كذكر الممدوح \_ ومنها اظهار تعظمه أو اهانته اذا كان الاسم عما بدل على ذلك نحو أمير المؤمنين حاضر واللص موحود \_ ومنها قصد التجب في الحكم الغريب نحوزيد يقاوم الاسد \_ ومنها بسط الكلام لفائدة كافى مقام الافتخار كأن بقال لل من نبيل فتقول نبينا مجد حيب الله سيد الانبياء وكافى مقام التلذذ مثل الحبيب حاضر وكافى مقام يكون فيه اصغاء السامع مطاويا لعظمته

وشرفه كقول موسى علمه السلام هي عصاى في جواب وما تلك بهيمة كالمنواس تلذذا ما خطاب مع أنه كان بكرفيه أن يعقول عصا ولذلك أجل بعض الخواص في قويه بولى فها ما رب أخرى رجاء أن يسئل عن تشسيله فيتذذ بالخطاب ومنها النهويل نحو أحسر المؤمنيين يأمرا بكذا \_ ومنها الاسهاد في قضية كائن يقول الشاهد زيد باع كذا \_ ومنها التسجيل على السامع أي كتابة الحكم علم على السامع أي كتابة الحكم علم بين بدى الحاكم حتى لا يكون له سبيل الى الانكار (والحذف) وهو خلاف الاصل يكون للاستغناء عن الحدوف بسبب قرينة اذلوذكر معها لكان كالعبث في حلى النظر وذلك للاعتماد على انتقال الذهن اليه من أول وهلة \_ أواتنسل العدول الى أقوى الدليلين العدقى واللفظي فان الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ وعند الحذف على دلالة العقل والعقل أقوى لا فتقار اللفظ المدل علمه بالقرينة كقول المستهل الهلال والله حقيقة عند الحذف هواللفظ المدلول علمه بالقرينة كقول المستهل الهلال والله أو لضو المنقام من ما مة وضحر محو

قال لى كيف أنت قلت عليل به سهردائم وحزن طويل أي أناعلل والحدف في البت محمل أيضا تخمل العدول الى أقوى الدليلين \_ أولانتهاز فرصة كقول الصياد غزال \_ أولاختمار تنمه السامع عند القرينة ليعلم هل بتنبه بالقرينة أولا \_ أومقدار تنبهه نحومسهاة الصفراء أى القرينة ليعلم هل بتنبه بالقرينة أولا \_ أومقدار تنبهه نحومسهاة الصفراء السخمونيا ونوره مستفاد من نور النهس أى القمر أولاتماع الاستعال الوارد على تركه والحذف هنا واحب نحو نم الرحل زيد عسلى أنه من الوارد على تركه والحنوس بالمدح ونحورمية من غير رام و به شنشنة أعرفها من أخرم به أى هي رمية وعي ششنة أوالوارد على ترك تظائره مسل الرفع من أخرم به أوهي ومية وعي ششنة أوالوارد على ترك تظائره مسل الرفع على المدح أوالذم أوالترحم \_ أولا بهام صون المستداليه عن لسائل تعظيما له على المدح أوالذم أوالترحم \_ أولا بهام صون المستداليه عن لسائل تعظيما له

غو مقرر الشرائع موضع الدلائل تر بدالمصطفى صلى الله عليه وسلم - أو الايهام صون السائل عنه نحو فاسد تر بدالشيطان - أولتسرالانكارعندالحاجة نحو فاست فاجر عندقيام القرينة على أنه زيد مثلا - أولتكثير الفائدة نحو فصبرجيل أى فأهرى صبر جيل (١) أوفصبر جيل أجل - أولتعنه حقيقة نحو عالم الغيب والشيهادة أوادعاء نحو وهاب الألوف أى السلطان - أو المحافظة على سجيع نحو من طابت سريرته (٢) حدت سيرته أو قافية نحو وما المرء الاكالشهاب وضوئه من يحور رمادا بعد اذ هو ساطع وما المرء الاكالشهاب وضوئه من ولا بد يوما أن ترد الودائم عوما المال والأهاون الا ودائع من ولا بد يوما أن ترد الودائم

(التعريف) \_ اعلم أوّلا أن النكرة والمعرفة ماوضها الالمعين والا المتنع الفهم وانماالفرق بننهماأن المعرفة تدل على معين من حيثهو معين فقى لفظ المعرفة اشارة الى أن السامع يعرفه لدلالة اللفظ على التعين وأما النكرة فالمفهوم منها ذات المعين فقط اذليس فى لفظها دلالة على ملاحظة التعين والتعين في المعرفة إما بنفس اللفظ من غير احتياج الى قرينة خارجية كما في العَين وإما بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة كما في الفيائر واما بقرينة اشارة حسية كما في أسماء الاشارة واما بنسبة معهودة كما في الاسماء الموصولة فانه لايتم التعين فيها الا بذكر الصلة ذات العائد المفهومة للتخاطين خارجا أوذهنا واما بحرف وهو المعرف بأل أو النداء

<sup>(</sup>١) هذا التقدير الأخير خاص بحذف المسند اله منه

<sup>(</sup>٦) المحذوف في هذاوما بعده المسند المه الحقيقي وهو الفاعل وان كان المسند المه في اللفظ وهو نائب الفاعل مذكورا اه منه

أو باضافة معنوبة الى واحد عماذكر

فقعر بفه بالعلمة للحضار عابتداء في ذهن السامع باسم بخصه نحو وما محمد الارسول - أو القبراء نحو الله المنعم الكريم - أو القبراء نحو قوله

بالله باظمرات القاع قلن لذا به ليسلاى مذكن أم له كى من الدشر وللتعظيم أو الاهانة حيث أشعر العكم بذلك نحو سعد وسعيد فعلا كذا ونحوص عروبطة فعلا كذا و أو للكنابة عنه نحو أبو لهب فعل كذا كنابة عن كونه جهنما فان معناه الاضافي قبل العلمية ملازم اللهب فانتقل منه الى كونه جهنما فان اللهب في الحقيقة هو لهب جهنم أو للتفاؤل نحو سرور خادمك و أو للتطار نحو حرب في الملد

وبالضمير ـ لافادة المنكلمأو الخطاب أو الفيمة مع الاختصار حيث اقتضى المقام ذلك نحو ، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا بي

و نحوقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم بدر «أنا الذي لا كذب ؛ أنا ابن عبد المطلب» ونحو ؛ أنت الحبيب وكانا نهوا كا ، ونحو

به هو الحسب الذي ترجى شفاعته به ولا بدفى الأخير من تقدم من جعه تحقيقا كا في زيد ضرباً وتقديرا نحو في دارمزيد أو معنى لدلالة اللفظاعليه

نحواعدلوا هوأقرب للتقوى أولقرينة حال نحو فلهن ثلثاماترك أى الميت والأصل فى الحطاب أن يكون لمعين نحو أنت أكرمتنى وقد يترك هذا الأصل فيخاطب غير المعين ليعم الكلام كلمن يتأتى خطابه على سبيل البدل نحو فلان لئم ان أحسنت المه أساء البك وكقول المتنى

اذا أنت أكرمت الكريم ملكته به وان أنت أكرمت اللئيم غردا وعليه قوله تعالى «ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤسهم عندر بهم» أى تناهت حالهم فى الشناعة والطهور لاهل المحشر فلا يختص برؤينها راء دون آخر وبالاشارة

(و بالاشارة) \_ لبيان البعد أو القرب أو النوسط نحو ذلك وهذا وذاك وهذا البيان وان كان مستفادا بالوضع اللغوى لا بالخواص والمزايا التي هي موضوع علم المعانى لكن لما كان البليغ قد يخاطب الغبي فيلزمه بلاغة أن يقتصر معه على افادة أصل المعنى ناسب ذكر هذا في علم المعانى وذلك حيث تعينت طريقا لاحضاره في ذهن السامع بان يكون حاضرا محسوسا ولا يعرف المنكلم أو السامع اسمه الحاص ولا معينا آخر \_ أو لمكال التمسيز نحو قول الفرزدق

هذا ان خير عباد الله كالهم به هذا التق النق الطاهر العَلَم التعريض بفياوة السامع وأنه لايفهم غير المحسوس نحو أولئك آبائي فئني عثلهم به اذا جعتنا باجرير المجامع

- أوللتعظيم بالقرب أو المعد نحوان هذا القرآن بهدى للتى هي أقوم ونحو ذلك الكتاب لاريب فيه \_ أولات قدر كذلك نحو وما هده الحماة الدنما الالهو ولعب ونحو فذلك الذى يدع المتيم \_ أو لكيم العناية بتمديره لاختصاصه بحكم بديع نحو

كم عاقل عاقل أعمت مذاهم به وحاهل عاهل تلقاه مرز وقا همدنوا الذي ترك الأوهام حائرة به وصير العالم النصرير زنديقا

- أو التنسبه على أن المشار السه المعقب بأوصاف حدير الحسل تلك الأوصاف عما يذكر بعد اسم الاشارة نحو قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون وقدذكر عقيه أو صاف هي الاعمان بالغيب واقامة الصلاة وما بعدهما ثم أتى بالمسند المهاسم اشارة وهو أولئك وأولئك تنبها على أن المشار الهم أحقاء من أجل تلك الاوصاف المذكورة بالكون على هدى عاجلا والفوز بالفلاح اجلا

(وبالموصولية) له المدم علم المذكلم أو السامع أو كامهما بشي يخده سوى الصلة فيحو الذي كان معنا بالامس فعسل كذا \_ أو لزيادة النفرير نحو وراودته التي هو في بنتها عن نفسه و دونه في بنتهاولا ينفدع مع تمام فدرتها علمه أدل على نزاهته فيكون لتقرير انفرض المسوق له الكلام الذي هو نزاهته ولم يقل زليفا أو أمرأة العزيز لاستهمان النصر مح باسمها وقبل الموصول مسوق لتقرير المراودة لان كونه في بنتها أدل على كثرة الخلطة وزيادة الالفه \_ أو لتنبية على خطا الخاطب نحو

انَّ الذين ترونهم اخوانكم به يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا أى من تظنون أخو تهم يحبون دَمَاركم فأنتم سخطون في هـذا الظن أو خطا غـيره نحو

والذي حارت البرية قمه \* حدوان مستعدث من جاد

- أوالاشارة الى نوع الخبر من نواب أوعقاب أوغيرهما نحو ان الذين آمنوا وعاوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نُزُلا ونحو ان الذين يستكبرون عن عبادتى سدخلون جهنم داخرين وذلك انه بسماع الموصول وصلته يفهم ان الخبر الا تى من حنس النواب أوالعقاب اجمالا فأذا تم الكلام كان تفصيلا لما فهم وهذا شبيه بالارصاد فى علم المديع اذ فاتحة الكلام فى كل تدل على خاعته في ورعا جعلت الاشارة الى نوع الخبر وسيلة الى التعريض بتعظيم شأن الخبر أوغيره أوتحقيق الحكم فالاول نحو

ان الذى سمل السماء بنى لنا بيد بيتا دعامه أعز وأطول اذ فيه اشارة الى أن الجبر أمر من جنس الرفعة وفيه تعريض بتعظيم بناه بيته لانه فعل من سمك السماء والشانى نحو الذبن كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ففيه الاشارة الى تعظيم شأن شعيب وخسران من كذبه والثالث نحو

ان التى ضرب بيت مهاجرة به بكوفة الجند غالت ودها غُولُ فقى ضربها البيت فى مكان المهاجرة تحقيق الحكم بزوال هجتهاو ودها و يكون بالموصولية ايضا الترغيب نحو الذى حسنت أفهاله وكل جاله محبوب أوللتنفير نحوالذى شاه خُلقه وساء خُلُقه مبغض \_ أوللعث على ترك الفلطة نحو الذى لا يرحم صغيراولا بوقر كبيرا ممقوت \_ أوالانعام نحو الذى خلص لك وداده ورسمة مع عدول عناده كذا ومنها غير ذلك

(وبأل) - الدشارة الى الحقيقة نحوالر حل خبرمن المرأة - أولبعض أفرادها نحو وأخاف أن بأكله الذئب - أوالى فرد أوأ كثرمن الحقيقة معهودين المتخاطبين تقدم ذكره صريحانحوفها مصباح الصباح في زحاحة الخ أو كناية - نحووليس الذكر كالانثى أى الذكر المكنى عنه عافى قولها انى نذرت التّمافى بطنى محررا و أو لحضوره بذاته نحو هذا الرجل فعل كذا ونحو اليوم أكملت لكم دينكم فى غير المسند اليه ويسمى عهدا حضوريا - أوللاشارة الى فرد فأكثر معهود ذهنا نحو أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامن منكم فى غير المسند اليه أيضا فإن الاشارة فيه الى الفرد الحاضر فى علم المتخاطبين المسند اليه أيضا فإن الاشارة فيه الى الفرد الحاضر فى علم المتخاطبين ويسمى كل من الحارجي والذهني تعريف العهد لكونه اشارة الى معهود خارجا أو ذهنا من أفراد مدلول اللفظ لا الى نفس المدلول ولذا يحتاج الى غرينة سسبق ذكره أو حضوره خارجا أو ذهنا مخلاف لام الحقيقة المسماة قرينة سسبق ذكره أو حضوره خارجا أو ذهنا مخلاف لام الحقيقة المسماة

باللام الجنسية فلا يحتماج معها الى قرينة \_ أو الدشارة الى جمع الافراد مطلقا لقرينة حالية نحوعالم الغيب والشهادة أى كل غائب وشاهد في غير المسندالية بنط أومقالية نحوان الانسان لفي خسر أى كل انسان بدليل الاستثناء ويسمى استغرافا حقيقها \_ أوالى جمع الافراد مقدا نحوالدماغة جعهم الامر اى صاغة بلده أو مملكته ويسمى استغرافا عرفها

واستغراق المفرد أشمل من استغراق المذى والجع لان المفرد بتناول كل جاعة واحد من الافراد وأماللنى فيتناول كل اثنين اثنين والجمع بتناول كل جاعة جاعة بدليل صحة لارحال فى الداراذا كان فيها رجل أورجلان بخلاف لارجل فانه لا يصع اذا كان فيها رجل أورجلان وهذا فى الذكرة المنفية مسلم وأمافى المعرف باللام فلا بل الجمع المعرف بالام الاستغراق بتناول كل واحدمن الافراد نحوال حال قوامون على النساء

وقد يعرف الخبر بلام الجنس لتخصيص المسنداليه بالمسند المعرفة وعكسه حقيقة نحو وهو الغفو رالودود وتزودوا فان خبر الزاد التقوى او ادعاء المنبسه على كال ذلك الجنس في المسند اليه نحو محمد العالم اى الكامل في العلم أو كاله في المسند نحو الكرم التقوى اى لا كرم الاهي

(وبالاضافة الى أحد المعارف المتقدمة) - لانها أخصرطريق الى احضار المسند اليه بوصفه الخاص كقول جعفر بن علية «بالموحدة بوزن غرفة»

هواى مع الركب المانين مصعد و جنب وجمانى عكة موثق فلفظ هواى أخصر من الذى أهواه والاختصار لازم الآن لضيق المقام وفرط السامة لكونه فى الدين والحبيب على الرحيل - أو لتعظيم شأن المضاف نحو عبدى فعل كذا المضاف نحو عبدى فعل كذا ما والمتحاف اليه نحو عبدى فعل كذا ما والمتحاف الدين علام - أو لتعدر وضارب زيد غلام - أو لتعدر

التفصيل نحو أجع أهل الحق على كذا ب أولتعسره كأجع أهل القرية \_ أولاملاله نحو

قيائلنا سبع وأنتم ثلاثة ﴿ والسَّبع خير من ثلاث وأكثر

فان تعداد قبائله السبع بأن يقول قبيلة كذا وقسلة كذا لا تعذر فيه ولا تعسر لكنه يوقع السامع في ملل وسامة \_ أو لتضمنها اعتمارا لطيفا محاريا وتسمى الاصافة لا دنى ملابسة نحو

اذا كوكب الخرقاء لاح بسُعْرة به سهيل أذاعت غزلها فى القرائب أى ان المسرأة الجفاء لم تنها فى الصف للشناء باعداد الغرل حتى اذا طلع الكوكب المدركور فى اسداء الشاء فرقت غزلها على القرائب ليغزلنه \_ أو للاستهزاء نحوقال ان رسولكم الذى أرسل المكم لمجنون ليغزلنه \_ أو الاستهزاء نحوقال ان رسولكم الذى أرسل المكم لمجنون في (والتنكير) \_ يكون لقصد فردغيرمعين نحو وجاء رجل من أقواع المعنسية عظيم وهو غطاء التعامى عن آيات الله \_ والتعظيم نحوفيه هذى التقين \_ والتحقيم نحو ولئن مستهم نفعة من عذاب ربك \_ والتقليل نحو ورضوان من الله أكبر \_ والتكثير فوان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبال أى ذووعدد كثيروآ بات عظام و يحتمل التعظيم والذكثير والتقليل والتحقير قوله

له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب

أى له مانع عظيم أو كثير وليس له مانع قليل أو حقير ومنه قوله ولله عندى جانب لاأضيعه ﴿ وللهوعندى والحلاعة جانب

و يحتمل النكثير والتقليل قوله تعالى انى أخاف أن عسل عبداب من الرحن والفرق بين التعظيم والتكثير أن الاول بحسب رفعة الثأن

وعاد الطبقة والثانى باعتبار الكيات والمقادر تحقيقا كافى قولك ان له لابلا وان له لغنما أو تقديرا نحو ورضوان من الله أكبر و يلاحظ ذلك فى التعقير والتقلسل أيضا

ويذكر أيضا لعدم علم السامع بجهة منجهات التعريف حقيقة أوادعاء نحو حاء في رحل و أو لوجود مانع عنع من التعريف نحو

اذا سمَّت مهنده عن به لطول العهد بدَّله شمالا

لم يقل عمنه تحاشيا من نسبة السامة نهين المدوح \_ ورعما نكر غمير المسند اليه للافراد أو النوعية نحو والله خلق كل دابة من ماء أى كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة اذكل نوع من أنواعها من نوع من أنواعها من نوع من أنواع المياه المختصة بثلا الدابة \_ أو للتعظيم نحو فأذنوا بحرب من الله ورسوله أى حرب عظمة \_ أو للتعقير نحو ان نظن الاطفا أى ظنا خصيرا لائن الظن عما يقبد الشبة والضعف فالمفعول المطلق هنا للنوعية لا للتأكيد

﴿ (والتقديم) \_ الكونه الاصل ولا صارف عنه \_ أولاهمام من المشكام أو السامع ولو ادعاء \_ أولتهيال المسرة تفاؤلا نحو سرور فى دارل وسعد فى البلد أوالمساءة تُطيَّرا نحو السفَّاح فى دار صديقا \_ أولاتشويق الى الخبر حيث اشمل المسنداليه على مايشق اسماعه ليمكن فى ذهن السامع نحو قول أبى العلاء

والذى حارت البرية فيه عدوان مستحدث من جاد قيل الحيوان هو الانسان والجاد الذى خلق منه هوالنظفة وحيرة البرية فيه هو الاختلاف في اعادته العشر وقبل غير ذلك

وسلى هجرت \_ أو لا تبرك نحو اسم الله اهتديت به \_ أو للناذذ نحو ليلى وصلت وسلى هجرت \_ أو للنان أن الخير صار سه وعلامة للسند المه المقدم حتى كا نه وصف لا يفارقه نحوالخطيب يشرب ويطرب في حواب كيف الخطيب بخلاف مالوقيل يشرب الخطيب فاله لا يفيدا تصافه بالشرب داعًا \_ أولافادة التعميم نحوكل إذا كان بعده نفي غيرعامل فيه نحوكل رجل لم يقصراً ى انهم اجتهدوا بحمعا \_ ويقال له عموم السلب وشمول النفي بخيلاف ما اذا كانت أداة العموم معمولة الذي قدمت لفظا أو أخرت نحو لم يقصر كل رجل وكل ذنب لم أصنع فانه يفهم غالبا أن بعضهم قصر وأنه على بعض الذنوب \_ ويقال له سلب العموم ونفي الشمول وجاءلهم م النبي قليلا نحو والله لا يحب كل مختال فو ر \_ أو لتقوية الاستاداذا كان الخبر فعلا نحو زيد قام فان فيه الاستاد من تين استاد الفعل الى ضمير زيد واستاداخلة الى زيد ويقرب من نحو زيد قام زيد قام الخوامد الخوامد

والحكة فى عدم تغير ضمر الصفات أن المعنى على تقدير الموصوف فنعو أنا قائم على تقدير أنت رحل قائم وهو قائم كائم على تقدير أنت رحل قائم وهو قائم كذاك به والحاصل أنه لاشتماله على الضمر كان كالفعل في افادة التقوية ولكون ضمره لا يتغير كانت تقويته قريبة من الاولى لامثلها

- أو لافادة التخصيص بحسب المقام نحور حل جاء أى لا اهرأة أولا رجلان ردا لمن تردد فى أن الجائى رجل أو اهرأة أو زعم أنه اهرأة لارجل أو لمن تردد فى انه واحد أو أكثر أو زعم أنه أكثر من واحد في وفعو أنا ما قلت بتأخير النق لقصد تخصيصه بالخبر الفعلى ردا على من زعم انفراد

غيرا بعدم القول أو زعم مشاركته لك فى عدم القول فهو قدر قلب أو قصر الفراد ونحو ماأنا قلت بتقديم النفى ردا على من زعم انفرادك بالقول أو مشاركتك لفيرك فيسه فهو قصر قلب أو افراد ايضا و يحوز كونه للتعيين ردا للتردد

وهما تقدم تعلم أنه لايسم ماأناقلت هذاولا غيرى لان مفهوم ماأناقلت كونه مقولا الغير ومنطوق ولا غيرى كونه غير مقول الغير فيحصل النفاقض ولا يصم ماأنا ضربت الازيدا لاقتضاء أن يكون غيرل ضرب كل أحد الازيدا وهو غير ممكن هذا \_ وقد يقصد من التقديم مطلقا التعجب والاستمعاد كقوال أتخدع بالزبيب بعد المشيب مع قوال أبا لزبيب تخدع بهد المشيب وقوال أبعد المشيب من الانجداع وقوال أبعد المشيب من الانجداع والشانى في مقام التعجب من الانجداع والشانى في مقام التعجب من الخدوع فه والشائد في مقام التعجب من المخدوع فه ومنه قوله

أبعد المشب المنقضى في الدوائب به تحاول وصل الفائمات الكواعب ومما برى تقديمه كاللازم الفظ مشل وغير اذا استعملا على سبيل الكنامة في نحو مثلك لا بعل وغيرك لا يجود عمني أنت لا تمخل وأنت تحود من غيير ارادة تعريض بغير المخاطب

واعماكان التقديم كاللازم لكونه أعون على المراد بهدن التركسين لان الغرض منهدما انبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ والتقديم لكونه يفيد التقوى أعون على ذلك وليس معنى كاللازم أنه قديقد وقد لا يقدم بل المراد أنه كان مقتضى القياس جواز التأخير ولكن الاستعمال لم برد الا بالتقديم

## الفيسل في تقييد المستد البيبالنوا بع و تحوصها)

اعلم أن التقييد يكون لتمام الفائدة لما تقرر من أن الحكم كلا زاد قيده زاد خصوصية وادت فائدته لافرق بين مسنداليه أو مسند وغيرهما ولا بين تقييده بالتوابع أو غيرها فأما تقييده بالنعت فلامور منها كشفه اذااحتاج لكشف معناه كقولك الجسم الطويل العريض العميق معتاج الى فراغ يشغله ونظيره في غير المسند اليه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشير جزوعا الا به اذ ما بعد هلوعا تفسير له وقوله تعالى هدى التقين الذين يؤمنون بالغيب الا به ومثله في الكشف قوله

الا ملعي الذي يظنّ بلُّ النَّمان كان قد رأى وقد سمعا

- ومنها تخصصه بصفة غيره ان كان نكرة نحو حاءنى رجل تاجراً و توضعه ان كان معرفة نحوجاءنى زيد التاجر - ومنها تأكيده نحوامس الدابركان يوما عظميا - ومنها المدح نحو حاءنى زيد العالم والذم نحو حاءنى زيدالبغيل والترجم نحو حاءنى زيد المسكن

وبالتوكيد فلارادة مجردالتقرير وتحقيق المفهوم عندالاحساس بففلة السامع \_ أو لارادة انتقاش معناه في ذهنه نحو قمت أنت \_ أوله ولدفع توهم المحاز أوالسهو أو عدم الشمول نحو حاء السلطان السلطان أو حاء السلطان نفسه مثلا لئلا يتوهم أن الجائى خادمه مثلا وأنك سهوت أو أردت غير المفققة ونحو فسعد الملائكة كلهم أجعون

(و بعطف السان فلكشفه) - وايضاحه باسم بخصه نحو أقسم بالله أبوحفص

عمر وقدم صديقال خالد \_ وقد يكون عطف البيان للدح نحو جعل الله الكعبة البيت الحرام فياما للنياس في غير المستند البه فان البيت الحرام عطف سيان أتى به للدح لا للايضاح كما تجيء الصفة لذلك

(و بعطف النسق) \_ فلتفصيل المسند اليه باختصار نحو جاء زيد وعرو فانه أخصر من جاء زيد وجاء عرو ومقيد لنقصل المسنداليه بالنسبة القوال جاءنى الرجلان ولم يعلم منه تفصيل المسند اذ الواو لمطلق الجمع ولا دلالة فيه على عجىء أحدهما قبل الآخر أو بعده أو معه

ويأتى العطف المفصيل المسنداً بضامع الاختصار نحو جاء زيد فعروا وثم عمروا أوجاء في القوم حتى على فهذه الاحرف الثلاثة مشتركة في تفصيل المسند غير أن الاول يفيد المتعقب بلا مهلة والثاني يفيده عهلة والثالث يفيد ترتيب أحراء ماقبله ذهنا من الاضعف الاقوى أو بالعكس نحو مات الناس حتى الانبياء وقدم الحاح حتى المشاة وأولاد السامع الى الصواب مع الاختصار أيضا نحو حاء في زيد لاعمرو لمن اعتقد أن عرا حاء لله دون زيد أو أنهما حالله جيعا (ولكن) أيضا الزدالي الصواب الاأنها لاتنفي الشركة فنحو ماحاء في زيد لكن عرو لايقال الالمن اعتقد أن زيد الكن عمرو لايقال الالمن اعتقد أن حيا حاء له دون عمرو لالمن اعتقد أنهما حالله جيعا وبعض النحاة بحمله لمن اعتقد انتفاء المحيء عنهما جيعا وأولسرف الحكم الى آخر نحو ماحاء زيد بل عمروا حاول من المشكلم أوالتشكيل المسامع أو للابهام نحو وانا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين والالماحة أوالتفيير كافي العطف بأو واما بكسر الهمزة كا ولاحد الشيئين أو الاشاء

وتستفاد هذه المعانى من المقام ففي الخبر يستفاد الشك أو التشكيل أو الابهام

الابهام وفى الامر يستفادالتفسير أو الاباحة وفى غير الحبر والامر لايستفاد شئ كالاستفهام والتمنى ونحوهما

#### وا بده

قد تجيء الفاء للتعقيب فى الذكر دون الزمان إما مع ترتب ذكر الشانى على الاول كما فى تقصيل الإجال نحو ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنى من من أهلى الآية ونحو ادخاوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المذكرين لان دم الذي يكون بعد ذكره واما بدون ائترتب المذكور وذلك عند تكرير اللفظ الاول نحو بالله فيالله

وقد تَجَىء ثم التراخي في الذكر دون الزمان اما مع الترتب المدكور نحو النود تُجيء ثم التراخي في الذكر دون الزمان اما مع الترتب المدكور نحو

فان الغرض ترتيب درجات معالى الممدوح فابتدأ بسيادة نفس الممدوح لانها أخص به ثم بسيادة جده فيداً بذكر الاولى فالاولى والما مدون الترتب المسد كور نحو وما أدراك ما ومالدين شماأ دراك ما وما الدين أعماأ دراك ما وما الدين أخرى نحو ثم أنشأناه خلقا آخر ولا ستبعاد مضمون جله عن مضمون جله أخرى نحو ثم أنشأناه خلقا آخر أى بعد الاطوار السابقة وانما سلكوا ذلك في الفاء وثم تنزيلا للترتيب فيما ذكر منزلة الترتيب في الزمان فاستعمالهما فيه مجاز

وبالبدل فلزيادة التقرير والايضاح وذلك لان البدل مقصودبالنسبة بعد التوطئة له بالمبدل منه فهو كتفسير بعد المهام فيزداد تقرير المقصود فى ذهن السامع نحوجاء فى على أخول وأكلت التفاحة ثلثها ونفعنى الاستاذ عله وأما بدل الغلط فلا يرد هنا لانه خارج عن الفصاحة وبعضهم أثبته لغرض المبالغة نحو وجهل بدر شمس

#### ( - in ll , ms)

وكما يكون التقييد بالتوابع يكون أيضا بضمر الفصل المخصص المسند بالمسند البه أى قصر المسند على المسند البه نحو ألم يعلوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وذلك اذا لم يكن في التركيب مايفيد التسرسوى ضمير الفصل \_ أولتا كيد تخصيص المسند اليه بالمسند أو بالعكس حيث كان في التركيب مايفيد القصر كلام الجنس مثلا فالاول نحوان الله هو التواب الرحيم والثنائي نحو الكرم هو التقوى أى لاتقاب الاهودون غيره ولا كرم الا التقوى دون غيرها

( تنبيه ) بعض ماتقدم في الامثلة لا ينطبق على أحوال المسنداليه وانما أتى به لكون المقام اقتضاه للناسبة

#### أوال المسند

المسند هو المحكوم به وهو المحمول فعلاكان أواسما \_ وأحواله العارضة له هي الذكر والحذف والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير وانما أخر الكلام على المسند لانه محكوم به والمسند اليه محكوم عليه والمحكوم به مؤخر عن المحكوم عليه

(فذكره) - لانه الاصل ولاصارف عنه - والرد على المخاطب نحو قوله تعالى قدل يحيم الذي أنشأها أول من بعد قوله من يحيى العظام وهي رميم - والتعريض بغداوة المخاطب نحو محدنينا في حواب القبائل من نبيكم - ولافادة أنه فعدل فيفد التجدد والحدوث أو اسم فيفد الثبوت (وحذفه) الاحتراز عن العبث نحو قوله تعالى قل لوأنتم علكون خزائن رحة ربي أي لوعلكون علكون لان لو لاتدخل الاعلى الفعل فذف احترازا عن العبث لوجود المفسر ثم جيء بضمير منفصل بدل المتصل اتساعا القواعد في العبث لوجود المفسر ثم جيء بضمير منفصل بدل المتصل اتساعا القواعد في

ذلك عنه ومن الاحتراز عن العبث مع اتباع الاستعمال قولات خرجت فاذا السمع أى موجود بشاء على أن اذا ظرف زمان للخبر المحددوف وهو المختار من أقوال ثلاثة أى ففي وقت خروجي انسبع موجود ولاختصار \_ والتحسر \_ والمحافظة على الوزن نحو

ومن بك أسكى بالمدينة رحله ﴿ فانى وقيار بها لَقَدريب اللامدليل على أن غريب خبر إنى وخبر قيار وهو اسم فرسه أوجله محذوف المحافظة على الوزن والاختصار ولضيق المقام بسبب التعدم الذى يشير هواليه بتشريك الجل أو الفرس معه فيه حيث قدمه على خبر سابقه ونحو

فعن بماعندنا وأنت بما عندله راض والرأى مختلف فلفظ نحن دليدل على أن راض خبر أنت اذ لا يقال نحن راض ولو من المعظم نفسه

- ولقيام قرينة عليه كوقوعه جواب سؤال محقق نحو قوله تعالى والنسألتهم من خلق السموات والارض ليقولن إلله أى خلقهن الله أومقدر نحو يسيم فيها بالغدة والاصال رحال على قراءة يسيم بالبناء للجهول كأنه قيل من يسيم له فقيل رحال وقوله تعالى فصر جيل محمل حذف المسند أوالمسند اليه أى فصر حيل أجل أوفأ مى صر حيل وعليه فيكون الحذف لتكثير الفائدة (وتقدعه) للتفاؤل أنحو

سيعدت بغرة وجهل الأيام ﴿ وَرَ يَنْتَ بِهَا الأَعْمِ الْمُ الأَعْمُ اللَّهِ وَلَا يَنْتَ بِهِا اللَّا الأَعْمُ ال م ولاتشويق للسند اليه اذا كان فى المسند المتقدم طول بشوق النفس الى ذكر المسند اليه نحو

ثلاثة تشرق الدنيا بهجتها \* شمس الضعى وأبوا معق والقمر

- ولقسر المستد اليه على المسند نحو لكم ديسكم ولى دين أى دينكم مقصور على الاتصاف بكونه لى واللام لمجرد على الاتصاف بكونه لى واللام لمجرد الملكمة والاصافة وبالتقديم انقطع احتمال الشركة والقصرها اضافي والا فالدينان بتصفان بغير ماذكر

- والتنبيه من أول الامر على أنه خبر لانعت نحو قول حسان بن ثابت رضى الله عنه في المصطفى صلى الله عليه وسلم

له هدم لا منته می الحج ارها به وهمته الصغری أجلٌ من الدهر له راحة لو أن معسر جودها به علی البركان البر آندی من البحر فلو قبل هم له وراحة له لرعا توهم ابتداء أن له صفة لما قبله (وأما فأخيره) فلعدم المقتضى النقديم ولاتباع الاستعمال ولكون ذكر المسند البه أهم كما تقدم

(ونعريفه) ليستفيد السامع الحكم بالمسند المعلومة على المسند اليه المعلومة أيضا فاذا كان السامع يعلم زيدا ولا يعلم أنه أخله فقيل له زيدا خولاً حصل العدم بالنسمة التي كان يجهلها ولا يشترط اتحاد طريق تعريفهما بل قد يختلفان نحو الراكب هو المنطلق وزيد المنطلق \_ ولغيرذاك (وتنكيره) يكون لعدم الموجب لتعريفه من ارادة الحصر أوالعهد نحو زيد كرم وعرو أمير \_ والتغيم نحو هدى التقين \_ والتحقير تحو مازيد شيأ \_ ولاتباع المسند اليه في التنكير نحو رجل من الكرام حاضر

اذا اجتمع متناسبان فأكر تناسبا معنوبا أخر الأبلغ الترقى من الأدنى الاعلى الداعلي على المناسبان فأكر تناسبا معنوبا أخره سنة ولا نوم قدم نقى السنة مع نعو زمد عالم تحرير إلاانكنة نعو لا تأخذه سنة ولا نوم قدم نقى السنة مع

أنه يلزم منسه نفى النوم دون العكس فهو أبلغ منه نظرا للترتيب الوجودى فان السنة تعرض قبل النوم

### أحوال الفعل ومتعلقاته

الفعل لا يقع إلا مسندا ولا يؤتى به إلا لافادة المحدد والحدوث غالبا كا تقدم والاصل بناؤه للعلوم وقد يبنى للجهول فيسند لنائب الفاعل بعد حذف الفاعل وحذفه يكون العلمه نحو وخلق الانسان ضعيفا أولجهله نحو سرقت الساعة اذا لم يعلم السارق أوللخوف منه نحو سلب المال والسالب السلطان أوعلمه نحو عيب على الاميركذا اذا كان الفعل ممايؤاخذ عليه الفاعل أوللحافظة على السحيع نحو من طابت سريرته محدت سيرته أولتأتى الانكار عندا لحاجة ولم الفاعل اذا كان الفعل خسيسا أولقصد صونه عن الاسان نحو تحكم عا لا يليق اذا كان المدكام شريفا أولقصد صون الاسان عنه نحو تصدق عائة دينار والمتصدق زبال منالا أو غير ذلك من ومتعلقاته بكسر اللام وفحها هي معولانه كالمفاعيل وشهها من حال وتميز واستثناء من وأحوالها الذكر والحذف والتقديم والتأخير

ومنل معولات الفعل معولات ما يعمل عله من اسمى الفاعل والمفعول وغيرهما مؤتى عفعول مطلق أوبه أوفيه أو له أومعه لتربيه الفائدة وتقويتها عند السامع فان زيادة التقييد تقتضى زيادة الخصوص الموحبة لقوة الفائدة فانه أوقع فى النفس ويؤتى بالحال لبيان هيأة صاحبها وتقييد عاملها وبالتميزليان ما أبهم من ذات أونسة والامثلة معلومة فى النحو فلانطيل بذكرها به ويؤخر المفعول عن الفعل لانه الاصل أو يقدم لافادة التخصيص نحو إياك

نعبد وال نصلي اذ المناسب لمقام عرض العمادة له تعالى تحصصها به لا يحرد الاخمار بأن العمادة له فاستفادة التحصيص من التقديم الما هي بحسب المقام لا بأصل الوضع \* أولرد الخطا في التعدين نحو زيدا وأيت لمن اعتقد أنلُ رأبت غيره الولد الخطاف الاشتراك نحو زيدا أكرمت أي وحده لن اعتقد أنك أكرمت زيدا وغيره وكذا تقول راكما حبّت ونفساطيت بتقديم الحال والتميزردا لمن زعم الانفراد أو الاشتراك أو أو لرعاية الفاصلة نحو مم الحجيم صاوه ونحو فأما اليتيم فلا تقهر وأماالسائل فلا تنهر ﴿ أوللتبرك نحو محدا اتبعت إلى أوللاستلذاد نحو اللي وصلت إلى أوللاهمام زيادة عن التخصيص المستفاد من التقديم ونهدذا قدر متعلق بسم الله مؤخرا للاهتمام يشأن اسمه تعالى وللرد على المشركين الذين كانوا سدؤن بذكر آلهتهم وأما قوله تعالى اقرأ باسم ربل فأحب بأن القراءة فسه أهم لانها أول سورة نزلت كما في الكشاف أو بأنه متعلق باقرأ الثاني كذا قسل وأما نحو زيدا عرفته فيعتمل تقدير المحذوف بعد زيدا فمفيد الكلام تخصيصا وقاله فمفدد تأكيدا ولذا كان نحو وأما عود فهديناهم بنصب عود لايفيد الاالتخصيص كما قيل لامتناع أن يقدر الفعل مقدما ووجوب أن يقدر مؤخرا اذ لايقال أما فهدينا عود لالتزامهم وجودفاصل بين أما والفاء بلالتقدير وأما عود فهدينا هد شاهم شقديم المفعول

ويقدم بعض محولات الفعل على بعض لانه الاصل ولا صارف عنه كالفاعل في نحو افتح عرو سالعاص مصر وكالمفعول الاول نحو أعطبت زيدا درهما لما فيه من معنى الفاعلية الله أو لان ذكر المقدم أهم كا قام العدل عرابه أو لان في التأخير اخلالا بدان المعنى نحو وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم اعانه فانه لوأخر قوله من آل فرعون عن قوله يكتم اعانه لتوهم

أنه من صلة بكتم فلم يفهم أن ذلك الرحل كان من آل فرعون \_ أو لان فى التأخير اخلالا بالتناسب نحوفاً وحس فى نفسه خيفة موسى \_ أولفرورة الشعر أوغير ذلك

ويحذف لافادة النعم مع الاختصار نحو والله بدعو الى دارالسلام أى كل أحد وهذا التعمم وان أمكن بذكر المفعول على صيغة العام لكن يفوت الاختصار المطاوب \_ أو لاستهجان التصريح به كقول عائشة رضى الله عنما مارأ بت منه ولارأى منى تعنى الشوأة \_ أولت نزيل الفعل منزلة اللازم نحو هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلون فيعل المفعول نسبا بعنى أنه لا يكون ملحوظا مقدرا ولا يلاحظ تعلق الفعل به أصلا بل الغرض مجرد اثبات العلم ونغمه بدون ملاحظة تعلقه ععلوم خاص أو عام والمعنى لا يستوى من ثبت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له فلوذكر المفعول الفات هذا الغرض \_ والمدخلة تعلق النفس تحو ولو شاء لهذا كم أجعين أى ولو شاء كافى مفعول المشيئة والارادة اذا وقع شرطا قان الحواب بدل علمه ويسنه ويسنه بعد ابهامه فيكون أوقع في النفس نحو ولو شاء لهذا كم أجعين أى ولو شاء بعد ابهامه فيكون أوقع في النفس نحو ولو شاء لهذا كم أجعين أى ولو شاء بعد ايتكم لهذا كم فان كان تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريما فلا يحذف نحو قول إسحق الخرعي في رثاء ابنه

فلو شئت أن أبكى دَمَّا لبكت ، عليه ولكن ساحة الصبر أوسع وأعبد درية ذخرا لكل مله ، وسهم المنايا بالذخائر أولع فان تعلق فعل المشيئة بكاء الدم غريب فلذا لم يحذف المفعول لتقريره فى ذهن السامع \_ أولدفع يوهم غير المراد كقول المعترى

وكم ذُدتَ عنى من تحامل حادث ﴿ وسَوْرة أيام حَزَزن الى العظم

فذف مفعول حززن وهو اللحم لئلا يتوهم السامع قبل ذكر قوله الى العظم أن الحرز لم ينته الى العظم وانما كان في بعض اللحم فذف دفعا لهذا التوهم في والقيد في أبواب النواسخ هو نفس النواسخ فالتقييد في باب كان لافادة الاستمرار نحو كان الله علما حكيما \_ ولحيكاية الماذي نحو كنتم أموانا فأحياكم \_ ولافادة الانتقال كافي صار وظل وبات أوالنفي نحوليس أوالدوام نحو مازال أوالتوقيت نحومادام أوالقرب كافي كاد في وفي باب خلن للاعتقاد كافي علم ورأى أوالظن كافي خال وظن وحسب في وفي باب ان لافادة التعقيق أوالتشبيه وهكذا

ويكون التقييد بالشرط لاعتبارات تظهر من معانى أدواته المبينة في علم النحو ولابد من النظر هذا أولا في الجلة الشرطية وثانيا في ان واذا ولو لأن فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها فيه

فيونى بالجالة الشرطية لتفييد الجزاء بالشرطية هو النسبة التي يتضمنها الجزاء أدوانه وذلك لان الغرض من الجلة الشرطية هو النسبة التي يتضمنها الجزاء خيرية كانت أو انشائية والشرط قيد لها قال السكاكي قد يقيد الفعل بالشرط لاعتبارات تستدعي التقييدية ولا يخرج المكلام بتقييده به عماكان عليه من الخبرية والانشائية فالجزاء ان كان خبرا فالجلة خبرية نحو ان جئتني أكرمل أي أكرمك لجيئل وان كان انشاء فالجلة انشائية نحو ان جائد زيد فأكرمه أي أكرمه وقت عجيئه فالحكم عنده في الجل المسترة بان وأمثالها في الجزاء وأمانفس الشرط فهو قيد للسند فيه وقد أخرجته الاداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب

وعند المنطقين الحركم في هدده الجل بن الشرط والجراء وأما هما فلا حكم فيهدما أصلا ففهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موحود باعتمار

أهدل العربية الحكم بوجود النهار في كل وفت من أوقات طاوع الشمس فالمحكوم عليه هو الوجود وباعتبار المنطقين الحكم بلزوم وحود النهار لطاوع انشمس فالمحكوم عليه طاوع الشمس والمحكوم به وجود النهار لطاوع انشمس فالمحكوم عليه طاوع الشمس والمحكوم به وجود النهار فكم فرق بين الاعتبارين

أمّا ان واذا فيفيدان وقوع مضمون الجزاء بسبب وقوع مضمون الشرط في المستقبل \_ وتغلبان في المشكوك فيه نحو إن زرتني أكرمتك ولذا لاتقع في كلام الله تعالى على الأصل الاحكاية نحو قانوا ان يسرق فقد سرق أخله من قبل فانه عن لسان اخوة يوسف أوعلى ضرب من التأويل كائن يقال هو بالنظر لحال المخاطب الغير الجازم بوقوع الشرط \_ واذا في المجزوم به والمظنون نحو اذا طلعت الشمس زرتك واذا شيفاني الله تصدقت بكذا ولهذا كانت الأحوال النادرة ولفظ المضارع مواقع لان ولفظ الماضي والأحوال الكثيرة مواقع لاذا نحو قوله تعالى فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبم سيئة يطيروا عوسي ومن معه فلكون الحسنة تحققة جعلت هي والماضي مع اذا ولكون السيئة نادرة جعلت هي والمضارع مع ان كايشير اليه تعريف الجنس ولمحانة وتنكر السيئة الدال على التقليل

وقد تستعمل ان فى مقام الجزم تحاهلا كا اذا سئل الخادم عن سده هل هو فى الدار مع عله بانه فيها فيقول ان كان فيها خبرك \_ أولتنزيل المخاطب العالم منزلة الحاهل كقولات لمن يؤذى أباه ان كان أباك فلا تؤذه \_ أو تغلب غير المتصف ه رأى الشرط » على المتصف به كا اذا كان القيام قطعي الحصول لعمرو غير قطعيه لزيد فتقول ان قتما كان كذا

وقد تستعمل اذا فى المسكول فيه على خلاف الأصل لغرض كالاثارة الى أن مشكوكا فيمه نحو اذا كنر الطو

أخصى الناس وكعدم الشل من المخاطب وكتنزيله منزلة الجازم

وشرطوا في جلتى ان واذا الاستقبال ولا يخالف ذلك الا لنكتة كابراز غير الحاصل في معرض الحاصل لتوفر أسابه فيحوقولك ان اشتريت كان كذا حال انعقاد أسباب الشراء وكالتفاؤل أو اظهار الرغبة في وقوع الشرط نحو ان ظفرت بحسن العاقبة فهو المأمول فانه يصلح مثالا لهما وكالتعربض نحو لتن أشركت ليحيطن عملك حىء بالماذى ابرازا الاشراك في معرض الحاصل على سبيل الفرض تعريض المشركين بأنهم قد حيطت أعمالهم و ونقليره في المتعربض قوله تعالى ومالى لاأعبد الذى قطرنى والمه ترجعون لم بقل ومالكم الماطل المسماعهم الحق على وجه لايزيد غضهم حيث لم يصرح بنسبتهم الى الماطل و يقرب منه وان لم يكن من الشرط قوله تعالى ولمنا أولها كم لعلى هدى وأنتم في قون ضلال مبين ردد الضلالة بينه و بينهم ولم يقل انا على هدى وأنتم في ضلال تعاشيا من التصريح بنسبتهم الى الباطل

وأما لو فتفسد انتفاء الشي بسبب انتفاء غسره في الماضي نحو ولوشاء لهداكم أجعين أى انتفاء مشبئته لها

وقد استعمل مع المضارع \_ لقصد الاسترار في الماض يحو لو يطبعكم في كثير من الا من العنتم أي المتنع عنتكم أي وقوعكم في جهد وهلاك بسبب المتناع استراره فيما مضى على الطاعتكم وذلك أنهم التزموا في جلتها عدم الشبوت وعدم الاستقبال اذهى التعليق وهو بنافي الشبوت والمضى وهو بنافي الاستقبال فلا يعدل في جلتها عن الفعلية الماضوية الالنكتة كقصد الاستقبال فلا يعدل في جلتها عن الفعلية الماضوية الالنكتة كقصد الاستقبال فلا يعدل في جلتها عن الفعلية الماضوية الالنكتة الماضي كهذه الآية

ونظير هذه الآية في قصد الاستمرار قوله تعالى الله يستهزئ بهم عدل به عن

مستهرئ معمناسبته لانما نحن مستهرؤن قصدا الى استمرار الاستهراء وتحدده وقدا فوقدا \_ أو لتنزيله منزلة الماضى نحو ولو ترى اذ وقفوا على الناركان الظاهر أن يقال ولو رأيت ولكن عدل عنه لصدوره عن لا خلاف فى اخباره اذ هذا فى القيامة لكن لما كان هذا الا مم المستقبل فى التحقيق ماضيا محسب النأويل كان كانه قبل قد انقضى هذا الامم وما رأيت ولو رأيت لرأيت أمم افطيعا ونظيره ربحا بود الذين كفر واعدل عن الماضى للضارع مع أن الفعل الواقع بعد رب المكفوفة عايجب مضيه لتنزيله منزلة الماضى لصدوره عن لا تخلف فى خبره سحانه

#### II TRANSPORT

اذااجمعت المفاعيل قدم المفعول المطلق فالمفعول به بلاواسطة حرف فبواسطته فظرف الزمان فالمكان فالمفعول له فالمفعول معه كاهو مين في النحو

# ترین عام علی جمیع ما تقسدم

ميز من العبارات الا تيه كل نوع من الانواع السابقة ورد كل نوع منها الى موضعه وهي

- رُبْحِفنة مَنْعَنْجُره ﴿ وَطَعِنَة مُسْحَنْفُره ﴿ تَبَقَّ عَدَابَاتُقِره ﴿ (١) أَى جَفَنَةُ مِلا أَي وَطَعِنة مُسْعَة مُسْعَة تَبِقّ بِلِد أَنْقَرة

<sup>(</sup>١) هو من كلام امرى القدس لما قصد ملك الروم يستنعده على قتلة أبيه فهوته بنت الملك وبلغ ذلك قدصر فوعده أن يتبعه الجنود اذابلغ الشأم أو يأمن من بالشأم من جنوده بنعدته فلما كان بأنقرة بعث السه بثباب مسمومة فلما ليسها تسافط لجه فعلم بالهلاك فقال رب حفنة الخ اه منه

- وازُورٌ من كان له زائرا ﴿ وعاف عافى العُرف عرفانه
- ـ ألاليت شغرى هل باومن قومه و زهيراعلى ماجر من كل جانب
  - \_ ان قارون کان من قوم موسی فبغی علیم
- م قات عهدتا عنونافقات لها الله الشباب جنون برؤه الكبر
- رَبّ انى لا أستطيع اصطبارا ﴿ فاعف عنى يامن يقيل العثارا
- معد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم تراهم ركعا سعدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم فى وجوههم من أثر السعود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانحمل كررع أخرج شطأه فا زره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعب الزراع لمغيظ بهم المكفار وعدالله الذين آمنوا وعلوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظما الصدق حسن جيل والجنة معاده والكذب سي قبيم وأسوأ منه معاده العلم شي بعيد المرام لايصاد بالسهام ولايرى في المنام ولايضبط باللهام ولايورث عن الآياء والاعمام بل هوشي لايدرك في المنام ولايضبط باللهام ولايورث عن الآياء والاعمام بل هوشي لايدرك واعمال الفكر وإذا رأيتهم تعمل أحسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم واعمال الفكر وإذا رأيتهم تعمل أحسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كائنهم خشب مسندة
  - عباس عباس اذا احتدم الوغى ﴿ والفضل فضل والرسع رسم
  - الموم يستقبل الأمال راحم الله وينعلى عن سماء المجد داجم ا
- ادخل السوق واشتر اللم علياء الدين أجعوا على كذا أخو الامير أرسل الى هـنا قريب اللص وأنا لاندرى أشر أريد عن فى الارض أمراد بهم رسدا الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى الرئيس

كلمنى فى أحمرك والرئيس أحمرنى عقابلتك \_ (تتخاطب غيبا) \_ الامير نشير المعارف وأمن المخاوف (جوابا لمن سأل مافعل الامير) \_ الجدار مشرف على السقوط (تقوله بعد سبق ذكره تنبها لصاحبه) \_ منضجة الزرع مصلحة الهواء (أى الشمس)

\_ ماكل ما يتمنى المرء يدركه يه تأتى الرياح عما لاتشتهى السفن

ـ ثلاثة ليس لها إياب ب الوقت والحال والشباب

\_ ما أنا أسقمت جسمي به يه وماأنا أضرمت في القلب نارا

- ان ربل هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين - ان الذين كذبوا با ياتنا واستكبروا عنها لا تُفقّع لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجدل في سم الخياط وكذلك نحزى المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نحزى الظالمين والذين آمنوا وعلوا الصالحات لانكاف نفسا الا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فها خالدون

انى أقول لنفسى وهى ضَيقة ﴿ وقد أناخ عليها الدهر بالعجب صبرا على شدة الأيام انها ﴿ عُفْقَ وماالصرالاعنددي الحسب

\_ البؤس بعقه النعيم ورعا \* لاقت ما ترجوه عما ترهب

\_ لكل قضاء جالب ولكل در حالب

اذا أذن الله في حاجمة بن أثالة المتعاج بغير احتماس فيأتسك من حيث لم تدره بن مرادلة بالنجع بعد الاياس اذاصفت أمرا ضاق حدا بن وان هونت ماقد عز هانا

فلا تهاكُ لما قد فات عما ﴿ فصحم شيَّ تعصب عُملانا

أسر الخطابا عند بابلواقف المعلى وَحَلَمُ عليه أنت عارف معاف دنو بالم يغب عنك علها الله ويرجول فهافهو راج وخائف ومن ذا الذي يُرجَى سوال ويتق الله ومالات في فصل القضاء محالف فياسدى لا تخزي في صحيفتي الذا نشرت وم الحساب العجائف

#### العصم

هو في اللغة الحبس ومنه حور مقصورات في الخمام وفي الاصطلاح تخصص أهم بأمر بطريق مخصوص من الطرق الاتملة نحو مانحم الا المحتهدون فانه يفيد تخصيص النعاح بهم \_ وهو قسمان حقيق واضافي فالحقيق ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة والواقع بحث لا يتعاوز المقصور ماقصر علمه الى غيره حقيقة أوادعاء فالاول نحو لامعمود يحق الا الله والثاني نحولاكر عمالاعلى \_ والاضافي ماكان التحصيص فيه عسب الاضافة الى شيّ آخر معسن لالحسع ماعداه نحو وما محد الارسول أي لا يتحاوز الرسالة الى التبرى من الموت فلا منافى أنه متصف مفرها كالصهة واللون وغير ذلك ي والفرق بن الحقيق والاضافى ظاهر من التعريفين وأما بن الحقيق حقيقة والحقيق ادعاء فهو أنالناني منى على المالغة بفرض أن ماعدا المقصور عليه معدوم لا يعتدنه مخلاف الاول فانه منظور فيه الى الحقيقة في ذاتها وأما الفرق بين الحقيق ادعاء وبين الاضافي فهو أن الاول لابد فيه من الفرض كاسبق بخلاف الثاني فانه خال مماذكر والملاحظ فيه نفي بعض ماعدا المقصور عليه لاكله وان كانا مشتركين بحسب الواقع في وجود بعض ماعدا المقصورعليه - وكلمن الحقيق والاضافي قصر موصوف

على صفة وقصر صفة على موصوف والمراد بالصفة هنا المعنوبة وهي أعم من الصفة النحوية فتشمل الفعل ونحوه مشال قصر الموصوف على الصفة من الحقيق حقيقة مازيد الاعالم اذا أردت أنه لاصفة له في الواقع غير العلم وهو عزيز لا يكاد بوحد لتعذر الاحاطة بصفات الشي حتى عكن انسات شي منها ونفي ما عداه بالكلمة \_ ومثال قسر الصفة على الموصوف منه مامدوح الا الكال أي صفة المدوحة مقصورة علمه ومثالهما من الحقيق ادعاء مازيد الاعالم وماعالم الازيد اذا لم تعتد نغيم المقصور علسه \_ ومثال قصر الموصوف على الصفة من الاضافي مازيد الاكاتب أى ناثر تقوله لمن المتقد اتصافه بالشعر والكتابة معا فكون افرادا أو بالشعر لا الكتابة فيكون قلبا أو لمن تردد فسكون تعسينا م ومثال قصر الصفة على الموصوف منه لا كاتب الازيد لمن اعتقد اشتراك عرو وزيد في الكتابة أو أن الكاتب غيره فقط أوتردد بنهما وحنئذ فكل من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف من الاضافي ثلاثة أقسام قصر قلب وقصر افراد وقصر تعسن فالأول الرد على من بعتقد عكس ما تقول والثاني الرد على من يعتقد الشركة والثالث مخاطب به المتردد بين شيئين فأكثر

ويشترط فى قصر الموصوف على الصفة افرادا عدم تنافى الوصفين ليتأتى اعتقاد احتماعهما فى موصوف واحد

## طرق القصر

اعلم أن طرق القصر كثيرة منها ضمير الفصل وتعريف ركني الاسناد كاسق وقد يحصل بالتصريح بلفظ وحدة أولا غير أو فقط أو مادة الاختصاص أو القصر وان كان ذلك ليس من طرقه الاصطلاحة ولكن المعتده في هذا

الماب من طرقه أربعة الاول انما والثانى العطف بلا أولكن أوبل والثالث النبق والاستثناء والرابع تقديم ماحقه التأخير من خبر أومعمول فعل مثال انما قولت انما زيد كاتب فى قصر الموصوف وانما قائم زيد فى قصر الصفة افرادا أوقلها أوتعينا على حسب المقامات \_ وتمتاز انما على العطف بأنه بعقل منها الحكان أعنى الاثبات للذكور والنبي عماعداه فى آن واحد بخلاف العطف \_ وأحسن مواقعها التعريض نحو انمايتذكر أولو الألباب تعريضا بأن الكفار لا يتذكر ون وأنهم مشل المهائم

ومثال العطف زيدشاء لامنعم ومابكر كاتب بلشاء أولكن شاعر في قصر الموصوف وزيد شاء لاعرو وما بكر كاتب بل عرو أولكن عرو في قصر الصفة إفرادا أوقلما أوتعينا بحسب الاقتضاآت فاذا كثر النفي قبل لاغير أوليس غير أوليس الانحوزيد يعلم النحولا غير أي لاغير النحو فهو قائم مقام لا الفقه ولا الصرف ولا الكلام الخ وقيل أن لا في قولك لا غير لنفي الجنس لا عاطفة

ولا يحتمع العطف مع الاحتناء فلا يقال مازيد الا قائم لاقاعد لئل بشمل الكلام على أزيد من قدر الحاجة والنق يحامع انما والتقديم فيقال انما أنا نحوى لافقهى وهو مستظرف لا عرو لأن النفي في انما وفي التقديم غير مصرحه

ومثال النبي والاستثناء ما زيد الا شاعر في قصر الموصوف وماشاعر الا زيد في قصر الصفة افرادا وقلما وتعينا بحسب الدواعي - ثم هو يقابل الاصرار أى الانكار الشديد دون انما لان القصر من أسباب التأكيد وحيث كان النبي صريحا كان التأكيد أقوى فينبغي أن يكون لشديد الانكار نحو ان أنتم النبي صريحا كان التأكيد أقوى فينبغي أن يكون لشديد الانكار نحو ان أنتم الا بشر مثلنا لاصرارهم على دعوى الرسالة مع زعم المكذبين امتناع الرسالة

فى البشر وأما انما أنت مندر من يخشاها فللاشارة الى أنه ليس عما ينبغى الاصرار على خلافه وأما ان أنت الاندير فلمالغة الرسول فى الدعوة نزل منزلة من يظن نفسه مالكا لهدايتهم لحرصه عليها كل الحرس فوطب بالنقى والاستثناء به وبالحدلة فالاستثناء لقوّته يكون لرد الانكار الشديد أعنى للاصرار حقيقة نحو ان أنتم الابشر مثلنا أوادعاء نحو ان أنت الاندير ولفظ انما لضعفه يكون لرد الانكار فى الجلة حقيقة أوادعاء هذا هو التعقيق

ومثال التقديم والمراديه تقديم ماحقه التأخير كتقديم الخبر على المستدا وتقديم بعض معسولات الفعل عليه ممايسم تقديمه نحوى أنا لامنطق في قصر الموصوف وأنا سعيت في حاجتك أى لاغييرى في قصر العدفة افرادا وقلما وتعيينا على حسب ما يناسب اعتقاد المخاطب ودلالة التقديم على القصر ليست بطريق الوضع كالثلاثة قبله بل بالذوق فان ذا الذوق السليم اذا تأمل في فحو قرشي أنا فهم منه القصر وان لم يعرف استعمال التقديم في القصر هذا وكايقع القصر بين المبتدا والحبريقع بين الفعل والفاعل نحو ما اجتهد الاشجد وبين الفعل ومعمولاته نحو ما تعلم محد الا الممان وما علمت خليلا الا وما كسوت حرا الا المصف الاحريا وما كسوت حرا الا المصف

ثم اذا كان القصر بما والا ونحوها من أدوات الاستثناء أخر المقصور عليه معها نحو ما تعلم البيان الاعلى ويقل التقديم نحو ما تعلم الاعلى البيان وفحو قول الشاعر

فلم يدر الا الله ما هيجت لنا ﴿ عشية لاقينا جذاما وحيرا \_ واذا كان القصر بانما أخر المقصور عليه وجوبا نحوانما تعلم على البيان

( ي - زهر الربيع )

ولا يحوز تقديم المقصور عليه بها لئلا بحصل الالتباس فيما لوقلت في انما ضرب زيد عمرا انما ضرب عمرا زيد بخلاف النفي والاستثناء فاله لا التباس فيها ذاقدم المقصور عليه لوقوعة بعد الاسطاعا قدم أوأخر شم ان قصر الفعل المسند الى الفاعل هو من قصر الصفة على الموصوف \_ ولفظ غير وسوى كالا في جيع الاحكام المتقدمة

#### يمسسدرين

بين أنواع القصرفي الآيات والعبارات الآتية

- انما المؤمنون اخوة - ما المسيح بن مريم الارسول قدخلت من قبله الزسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام

انعا الدنيا همات م وعوار مستوده شدة بعددشده

وما يجعد با آياتنا الا الظالمون \_ انما الاعمال بالنمات وانما لكل امرى مانوى \_ ماعلى الرسول الا البلاغ \_ وان من أمة الاخلافيها ندر \_ لادولة الا بالرحال ولا رحال الابالمال \_ لا ينفع غير العلم ولا يضر سوى الجهل \_ لا يألف العلم الاذكى ولا يجفوه الاغمى \_ ماحفظ الكتاب الا محمد وماحفظ الا محمد الكتاب \_ \* ان الشباب جنون برؤه الكبر \* لكم دينكم ولى دين \_ انما يخشى الله من عباده العلماء \_ انماعلما البلاغ وعلمنا الحساب \_ انما السبل على الذين يستأذنون في وهم أغنياء \_ المسلم ولى دين \_ انما السبل على الذين يستأذنون في وهم أغنياء \_ انما الذائد الحساب \_ انما السبل على الذين يستأذنون في وهم أغنياء \_ انما الذائد الحساب \_ انما النبي يدافع عن أحسابهم أنا أومشلى

- على الله توكلنا - ألم يعلوا أن الله هو يقبل التوبة عن عداده و يأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم - الدين المعاملة - « أيّال أعنى واسمعى ياجاره \* ايال نعبدوا باله نستعين - لا مرمّاجدع قصر أنفه

#### الاستا،

هو بالمعنى المصدرى القاء الكلام الذى ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه وبالمعنى الاسمى نفس الكلام الملقى المد كور وينقسم باعتبار المعنى الاول الى قسمين طبي وغير طلبى فغير الطلبى كصيغ العقود والتجب والمدح والذم وجلة القسم واعل ورب وكم الخبرية ولادخل الهذا القسم في علم المعانى والطلبى هو الأمر والنهبى والدعاء والتمنى والاستفهام والعرض والتحضيض والنداء والمتنبي والنداء والاستفهام والتمنى والنداء والاستفهام للختصاصها عزايا زائدة على أصل المعنى بحسب المقاعات

فالامر طلب الفعل وصيفه أربع الاولى فعل الامر نحو اجتهد والثانية المضارع المقرون بلام الامر نحو لتقم والثالثة اسم فعل الامر نحوصه والرابعة المصدر الذائب عن فعله نحو قراءة وكتابة

وانهى هوطلب الانكفاف عن الفعل وصعته واحدة نحو لانتكاسل ولا يسمى كل منهما أمم اولا نهما الا ان كان الطلب من الأعلى الادنى بأن يعد الطالب نفسه عالما سواء كان عالما في الواقع أولا فان كان الطلب من من الاعلى من من الأعلى من من الأعلى من من الأعلى عالما في الواقع أولا فان كان الطلب من من الأدنى الاعلى سمى دعاء

ثمان اشتراط الاستعلاء بهذا المعنى هو ماعليه الا كثر من الماتريدية والامام الرازى والا مدى من الاشعرية وأبو الحسن من المعتزلة وذهب الاشعرى الى أنه لا يشترط ذلك وبه قال كثير من الشافعية \_ والأشبه أن الصدور من المستعلى يفيد المحيايا فى الامر وتحريما فى النهى نحو أقبوا الصلاة ولا تقربوا الزنا اذ بالحنافة بحياف ترتب العقاب عاجلا أو آجلا هذا ماعليه الجهور وخالفهم فى ذلك غيرهم وهذه المسألة من موضوع علم الاصول وهى فيه محررة

ثم قديستمل كل من الامن والمهر عندقيام قرينة لامور منها في الامن التهديد نحواعلوا ماشئتم والتجيز نحو فأتوا بسورة من مثله والتسخير نحو كونوا قردة خاسئين والاكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين والاهانة نحوقل كونوا حارة أو حديدا والندب نحو فكاتبوهم ان علتم فيهم خيرا والاباحة نحو واذا حللتم فاصطادوا ونحو فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وانتغوا من فضل الله والانتماس كقولات لمساويل افعل كذا والدعاء نحو وينا اغفر لنا ذفو بنا والامتنان نحو فكاوا مما رزقكم الله والترفي نحو

باليلُ طُل يا نوم زُلْ \* ياصبح قَفْ لا تطلع

والدوام نحو اهدنا الصراط المستقيم - ثم ان الاس الطلب مطلقا ويستفاد الفور أوالتراخى من القرائن ولابوجب الاستمرار والتكرار في الاصم وقيل ظاهره الفور كانداء والاستفهام الا بقرينة وهو ما اختاره السكاكي

ومنها فى النهى محبئه المهديد كقوال لحادما الذى الاعتشل أمرا الاعتشار أمرا الاعتشار أمرى والاستهائة المعلق الفعل محو والاعدن عينا الى ما متعنا به أزواط منهم أى فانك قد أوتيت النعمة العظمى التى فاقت كل نعمة والدوام نحو والانحسان الله غافلا وقبل هوهنا التنزيه والدرشاد نحو الاتسالوا عن أشداء ان

تبدلكم تسؤكم وللتبئيس نحو لاتعتذروا اليوم وللالتماس كقولك للساوى لاتفعل وللدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا وللتني كلا تطلع الذي في آخر البيت السابق

ثم ان النهى للفور والاسترار ويكون بالقرينة التراخي وللرة كا هو مذهب الجهور

والتمنى هو طلب أمر محبوب مستعملا كان تحو

ایت الکوا کب تدنو لی فأ نظمها به عقود مدح فیا آرضی لکم کامی او محکنا غیر مطموع فی حصوله کایت لی خبرة بفن الطب منالا وان کان مطموعا فی حصوله کان ترجیا و بعبر فیه بلهل وعسی وقد تستعمل فیه لیت کقوله

فيها ليت ما بيني وبين أحبى ﴿ من البُعْد ما بيني وبين المصائب وألفاظ التمنى ثلاثة ليت كما تقدم وهي الاصل وهل نحو هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ولو نحو فلو أنّانا كرة فنكون من المؤمنين

ويتمنى بلعل المعد المرجو فكائه ممالابر جى حصوله فيناسبه التمنى نحو لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع وقد يتمنى بهلا وألا وأوما ولولا وأصلها هل ولو ركبتا معما ولا وأصل ألا هلا قلمت الهاء همزة وانما فعل ذلك ليتعين معنى التمنى ويزول احتمال الاستفهام فى هل والشرط فى لو فيتولد بذلك معنى التنديم فى الماضى نحوهلا اجتهدت ومعنى التحضيض فى المستقبل نحوهلا تقوم

والنداء هو طلب الاقبال بحرف ناب مناب أدعو وحروفه يا وأيا وهما وهي للمعدد وأى والهمرة للقريب وقد ينزل القريب منزلة المعدد فتستعمل له أدواته لعلو المدعو نحو ياأتله أوسهوه أو نومه أولا نحطاط درجته عن مجلس

الداعى نحو تأدب باهذا وقد بنزل البعيد منزلة القريب فتستعمل له أدواته السارة الى أنه نصب العبن نحو

أَسُكَانَ نَمِ إِن الإراكِ تَنقَنُوا ﴿ بِأَنكُمُ فِي رَبِعِ قَلْبِي سَكَان

وقد يستعمل النداء في غير الطلب كالاغراء نحو بالمظاوم أقبل قصدا الى اغرائه وحثه على زيادة النظلم وكالندبة والاستغائة والاختصاص في معرض سان أو فر أو تواضع الاأنه لا يحوز في الاختصاص اظهار حرف النداء وكالتعير والتغير في نداء الاطلال و تحوها نحو يو أيا منازل سلى أين سلمال به ونحو

یاناق سیری فقد أفنت أناتك بی به صبری وعمری وأحلاسی وأنساعی وكانعسر نحو

فياقبر معن كيف واريت جوده ﴿ وقد كان منه البروالبحر مُتْرَعا وكالزجر والملامة كا في قول السيد امام القصى رحة الله عليه

أف و التعسر معاكة وله والتعسر معاكة وله

أيا منزلى سلى سلم عليكا وهل الأزمن اللاتى مضين رواجع (والاستفهام) وهوطلب الفهم وأدوانه الهمزة وهل ومن وما وأى وكم وكيف ومتى وأيان وأين وأنى - فالهمزة لطلب التصور أى ادراك المفرد نحو أزيد عندك أم عرو ولطلب التصديق أى ادراك النسبة نحو أعندك زيد والجواب فى الاول بالتعيين وفى الثانى بنعم أوبلا وعلى كل في أن يلما المسؤل عند كالفعل فى نحو أفهمت المسألة وكالفاعل فى نحو أأنت تأذبت اذا علم التأدب وجهل فاعلى وكالمفعول فى نحو أعلم الصرف تعلت اذا علم تعلم الخاطب على وجهل فاعلى وكالمفعول فى نحو أعلم الصرف تعلمت اذا علم تعلم الخاطب على المناف

من العلام وجهل عينه وكالحال في نحو أراكها جئت والزمن في نحو أليلة الخيس قدمت الااذا قامت قرينة كذكر المعادل في نحو أضربت زيدا أم عمرا فان ذكره قرينة على أن المسؤل عنه المفعول لاالفعل

وهل نطلب التصديق فقط أى انها لطلب ادراك الحكم فلا معادل لها وعلمه فمتنع هلزيد قام أمعرو لان أملطل التعين اذ وقوع المفرد بعدها يدل على انها متصلة والمتصلة لطلمه فلابد أن يعلم أولا أصل الحكم وعل لايناسها ذلك لانها لطلب التصديق أى ادراك الحكم فالحكم فها غير معاوم والا لم يستفهم عنه بها ولذلك قبع هل زيدا ضربت لان التقديم يستدعى حصول التصديق بأصل الحكم وهو وقوع الضرب فيلزم طلب حصول الحاصل -وهي كالسن وسوف تخلص المضارع للاستقبال ولاختصاصها بالتصديق وتخليص المضارع للسنقيل قوى اتصالها بالفعل لفظا أو تقدرا نحوهل على يحتهد وقد يمدل عنذلك الاتصال لاراز ما يحصل في معرض الحاصل دلالة على كال العناية بحصوله نحوه ل على محتهد ولذا كان فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من فهل أنتم تشكرون وأفأنتم شاكرون أما الاول فلان ابراز ما سحصل في معرض الحاصل أدل على كال العناية بحصوله وأما الثاني فلان ترك الفعل مع ماهو أدعى له وهو هل أدل على كال العناية بحصول مداوله الذي ستعدد من تركه أي الفعل مع ماهو دونه وهو الهمزة ولذا لا يحسن هل زيد منطلق الا من البليغ لانه هو الذي يقصد مه الدلالة على الشوت والراز ما سيحصل في معرض الحاصل \_ ثم هي على ضربين بسمطة وهي التي يطلب بها فهم وحود الشي في نفسه اوعدم وحوده أيحو هل الادب موجود أوهل هوغير موجود ومركبة وهي التي يطلب بها فهمم وجود شيّ اشيّ أوعدم وجوده له نحو هل الاجتهاد مستمر أو هل

هو غير مستر ففي الاولى شئ غير الوجود هوالادب أوعدمه وفى النانية شياكن هما الاجتهاد والاسترار أوعدمهما

وباقى الادوات اطلب التصورفقط من فن اطلب تعيين ذى العلم نحو من همذا مر ومالطلب شرح الاسم أى ايضاحه نحو ما البر فيجياب بلفظ أشهر كالشمع ولطلب ماهية المسمى أى حقيقته التى لا يتعقق الابها نحو ما الشمس فيجياب بأنه كوكب نهارى موتقع هل البسيطة بين ما التى لشرح الاسم والتى لطلب الماهية كاهو مقتضى الترتب الطبيعي فن كان يجهل معنى البشر مثلا يسأل أولا عاعن شرحه فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن وجوده فيجاب بنع نم عما عن ماهية فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن وجوده فيجاب بنع نم عما عن ماهية فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن وجوده فيجاب بنع نم عما عن ماهية فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن وجوده فيجاب بنع غيرا عن ماهية فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن وجوده فيجاب بنع غيرا عن ماهية فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن وجوده فيجاب بنع غيرا عن ماهية فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن وحوده فيجاب بنع في عالم المناسبة فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن ماهية فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن ماهية فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن وحوده فيجاب بنع في عالم المناسبة فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن ماهية فيجاب بأنسان نم بهل البسيطة عن ماه بنان بالبسيطة في المناسبة بالمناسبة بأنسان بأ

وأى اطلب تعيين واحد من المضاف المه نحو أى الرجال عندلة وأى الحربين المحصى وأبهم بكفل مربع \_ وكماطلب بان العدد نحو كماستم \_ وكمف السؤال عن الحال نحو كمف أنت \_ ومتى الرمان مطاقا نحو متى نصر الله \_ وأيان المستقبل عاصة نحو أيان مرساها وتستعمل فى الامور العظام نحو أيان يوم الدين \_ وأين المكان نحو أين بيتل \_ وأنى تكون تارة عمنى كمف نحو أي أن أقبلت وبحب أن يلها الفعل كاهنا وتارة عمنى من أبن نحو أنى التعمين هذا والحواب فى الحميم بالتعمين

وقد تخرج تلك الادوات الى غير الاستفهام كالاستبطاء يحوكم دعوتك والتفرير نحو ألم نشرح لك صدرك والتعب نحو مالى لا أرى الهدهد ولجرد الانكار نحو ألمه مع الله أوله مع التوبيخ على الفعل على ما كان ينبغى وقوعه نحو أتأتون الذكران من العالمين أولا يليق تحققه نحو أتعصى مولاك أوله مع التكذيب عدى لم يكن أولا يكون تحو أفاصفا كم ربكم بالبين واتخد من الملائكة إناثا أى لم يكن ونحو أنان مكوها وأنتم لها كارهون

أى لايندى أن يكون \_ وللنو مع التوبيخ نحو وماذا عليهم لو آمنوا بالله \_ وللتعقير نحو من هذا استعفافا له \_ وللنسمه على الضلال نحو فأبن تذهبون \_ وللته كم نحو أصلاتك تأمرك أن نترك ما بعمد آباؤنا \_ وللاستمعاد نحو أنى نهم الذكرى \_ الى غير ذلك

فى تجردت أدوات الاستفهام عنه تولدعنها عمونة القرائن ما يناسب المقام ولا يختص ذلك بالمعانى المذهكورة ولابأداة مخصوصة بل المدار على تتبع التراكيب وسلامة الذوق \_ والا نشاء كاللهر فى كثير من أحوال الاسناد وللسند اليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر والله أعلم

### ممسسامر برت

## بين أنواع الانشاء من الآيات والحيل الاتية وهي

- ياأيه الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن الم ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحددكم أن يأكل لحم أخده مينا فكرهموه واتقوا الله ان الله توابرجم - سعيا في اللير - لينفق ذو سعة من سعته

- أولئك آيائي فئني عنلهم ﴿ اذاحمتنا ياجر بر الجامع

- اعمل ما مدالات ولاترجع عن على - لاأ مالى قعد أم قام - أليس الله بكاف عدده - وهمل مجازى الا الكفور - ألم نربك فينا ولمدا - يكاف عدده - وهمل مجازى الا الكفور - ألم نربك فينا ولمددا - به أسكان العقبق كفي فرا قا به

- اذا تداینتم بدین الی أجل مسمی فا كتبوه

# مالبكرأنشروالى كايما الله ما لمكرأين أبن الفسراد

\_ ادخلوها بسلام آمنین \_ کلوا عما رزفکمالله حلالا طیا

\_ لاتعتذروا قد كفرتم بعد اعمانكم \_ ولاتحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحماء \_ هل أدلكم على تجارة تنحيكم من عذاب أليم \_ مالهذا الرسول يأكل الطعام وعشى في الاسواق

# خراج الكلام عنى حسيلات مقدمي الظاهم

يؤلى بالكلام على خلاف مقتدى ظاهر الحال وقدم لل بعضه و بقيت منه أنواع منها تجاهل العارف كقول فاطمة الخارجية

أيا شجر الخمابور مالك مُورقا ﴿ كَا مُنكَ لَمْ تَجْزَعَ عَلَى ابن طَريفَ شجاهات لاظهار شدة التجير والتضجر ومورقا حال من الكاف فى لك وتحو

المع برق سرى أم ضوء مصباح و أم ابتسامتها بالنظر الضاحي ومنها التعبير بالخرس في مقام الانشاء مجازا باستعماله فده وعكسه فالاول للتفاؤل نحو وفقل الله و وفقل الله وفقائل الله فالله وفقى الله لقاءه وللاحسراز عن صورة الآمر تأدبا نحو رحم الله فلانا وفقى الله لقاءه وللاحسراز عن صورة الآمر تأدبا نحو رحم الله فلانا والمتنبه على سرعة الامتنال نحو واد أخذنا مشاقكم لانسفكون دماء كم في مقام لانسفكوا مبالغة في النهى حتى كائنهم نهوا فامتناوا و أولحل في مقام لانسفكوا مالطف وجه وأبلغه كقولا لمن يعز عليه تكذيبك المخاطب على ايجاد الفعل بألطف وجه وأبلغه كقولا لمن يعز عليه تكذيبك فأتنى غدا بدل ائتنى لانه ان لم يأتل غيدا صرت كاذبا بحسب الظاهر لان

الظاهر الاخبار والثاني للرضا بالواقع حتى كأنه مطلوب نحو من كذب على متعدا فليتبوأ مقعده من النار في مقام يتبوأ

ومنها النعير عن المستقبل بلفظ الماضى وعكسه فالاول الننبه على تحقق وقوعه نحو ونادى أصحاب الجنة \_ والثانى الاستحضار الصورة المحمية نحو الله الذى أرسل الرياح فنشر سحايا بدل فأثارت

ومنها التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل نحو ان الدين لواقع أوالمفعول نحو ذلك يوم جموع الناس وذلك يوم مشهود وذلك لان الوصفين المذكورين حقيقة في الحال مجاز فما سواه

ومنها الاضمار في مقام الاظهار وعكسه فالاول يكون لادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور نحو أقبل وعليه الهيئة والوقار أولقصد عكين ما يعقب الضمير في نفس السامع وذلك في باب نع وبئس نحو نع عالما مجد اذفي نع ضمير مهم عينا وجنسا فيمين الجنس بالتمييز والعين بالمخصوص وفي باب ضمير الفصة والشأن نحوهي الدولة استعدت وهو الحق ظهر \_ والثاني ان كان المظهر اسم اشارة فلاهمام بالمسند السه نحو

هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالمالنيرير نديقا اذ باختصاص المسند اليه بحكم غريب وهو جعل الاوهام حائرة استحق أن يبرز في صورة المحسوس فأشير اليه بهذا \_ أولكمال غداوة المخاطب و بلاهته كقول الفرزدق بهجو جربرا

أولئك آبائي فئني بمثلهم ﴿ اذاجعتنا ياجربر المجامع أو لكمال فطانته حتى كائن غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس نحو قوله تعاللت كي أشبحي وما بك علم ﴿ تربدين قتلي قد ظفرت بذلك

أى بقتلى به وإن كان على فلزيادة عكن المسند اليه فى ذهن السامع نحو الله الصمد به وإن كان وصفا فلتربة المهابة أو تقوية أسباب الامتثال نحو أمير المؤمنين بأمراء بكذا بدل أنا ومنه فاذا عزمت فتوكل على الله بدل على لما فى لفظ الحدالة من تقوية الداعى الى التوكل لدلالته على ذات متصفة بكال القدرة الماهرة \_ أولال ستعطاف كقوله

الهى عبدل العاصى أتاكا به مقرا بالذنوب وقد دعاكا فان تففر فأنت لذاك أهدل وان تطرد فن يرحمسواكا

لم يقل أنا عصيتك لمافىذكر العبد من اظهار كال الخضوع المقتضى للشفقة والرحمة

ومنها التغليب كتغليب المذكر على المؤنث نحو وكانت من القائمين وتغليب العاقل على غيره نحو الحدد لله رب العالمين وتغليب الجنس على فرد من جنس آخر نحو فسعد الملائكة كلهم أجعون الا ابليس فهو وان كان من الجن لكنه أدخل في عوم الملائكة تغليبا وعلى هذا القول يكون الاستثناء متصلا وتغليب الاكثر على الاقل من جنسه نحو المخر جنل باشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أولتعودن في ملتنا فشعيب عليه السلام لم يكن على ملتهم وخرج منها حتى يعود اليها لكن جعل كذلك بحكم التغليب وتغليب المعنى على اللفظ نحو بل أنتم قوم تجهلون بتاء الخطاب وظاهره التعيير ساء الغيب لانالضير للقوم ولفظه غائب لكنه لكونه عبارة عن المخاطبين بأنتم غلب حانب المعنى على حانب اللفظ وتغليب المتكام على المخاطب أو الغائب نحو أنا وأنت فعلنا كذا وأنا وزيد ضربناعم الاخركالأبوين والقيمرين وزيد فعلتها كذا وكتغليب أحد المتناسيين على الاخركالأبوين والقيمرين وزيد فعلتها كذا

والعرين والحسسنين للاثب والأم والشمس والقسمر وأبى بكر وعر والحسن والحسن الىغىر ذلك

ومنها الالتفات وهو عند الجهور نقل الكلام من التكلم أوالخطاب أوالغسة لغسره منها وأما عند السكاكي فلايشترط التعسر عنه بالغير فهو عنده أعم منه عند الجهور فقول الخليفة أمير المؤمنين يأس لـ التفات على مذهب لان مقتضى الظاهرأنا آمرك لا على مذهب الجهور امدم تقدم خلافه ي فثاله من الشكلم الى الخطاب ومالى لاأعبد الذي فطرني والمه ترجعون بدل أرجع والى الغسة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك بدل لنا ، ومثاله من الخطاب الى التكام بانفس قصرت فيا عنعني من الاجتهاد بدل عنعك \_ والى الغيسة حتى اذا كنتم في الفلال وجرين بهم بريح طبية بدل بكم يه ومثاله من الغيمة الى التكلم الله الذي يرسل الرياح فتنبر معايا فسقناه بدل فساقه \_ والى الخطاب نحر مالك يوم الدين الله نعمد بدل الاهنعمد والنكتة العامة فيه تنشط السامع وايقاظه للاستماع لأن النفس مجبولة علىحب المتحدد فاذا نقل الكادم من أساوب الى آخر كان أدعى للاقبال علمه \_ ورعما اختص كل موضع منها بلطائف ونكت المدار فها على الذوق كافي الفاتحة فان القارئ انتقل من الحدلة الى كونه رب العالمن ومنه الى كونه ذا الرجة الماهرة في الدنما والأخرة ومنه الى كونه مالك يوم الدين أى الجزاء وما زال يترقى فى ذكر تلك الصفات شيأ فشيأ حتى صح أن يرى نفسه واقفا بين يدى ربهمقملا علمه متوجها البه فقال الله نعمد الخ أى امن هذه صفاته تحصك بالعمادة ولانعمد سوالة ادلايستعق العمادة الاأنت

#### ر کرد فا بده

مما هو شبه بالالنفات وليس منه مسئلتان ذكرهما السيوطى فى شرح عقود الجان \_ الا ولى التعمير بالمفرد أوالمنى أو الجمع عن آخره نها وهو من أنواع المجاز بخلاف الالتفات و بخلاف المسئلة الا تية فانهما حقيقتان به مثال المفرد عن المذى قول الأعشى

فَرَجَى الخير وانتظرى إيابي ﴿ اذاما القارظ العسَرَيُّ آبا

والأصل القارظان لأن المثل لاآتيك أو يؤوب القارظان ومثاله عن الجمع وديان قدرلت بأقدامها النعل أى النعال ومثال المثنى عن المفرد ألقيافى جهنم كل كفارأى ألق وعن الجمع تمارجع المصركرتين اذ المراد التكثير لام تان فقط ومثال الجمع عن المفرد رب ارجعون أى ارجعنى وعن المثنى فقد صغت قلوبكما أى قابا كما

المسئلة الثانية الانتقال من خطاب واحد من الدلائة الى آخر منها \_ مثاله من الخطاب لواحدالى الاثنين قوله تعالى قالوا أحثننا لتلفتنا عما وحدناعليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الارض \_ والى الجمع باأبها النبي اذا طلقتم النساء \* ومثاله من الاثنين الى الواحد قال فن ربكما ياموسى ومن الاثنين الى الواحد وأقموا الصلاة وبشر المؤمنين \_ والى الاثنين بامعشر الجن والانس الى الواحد وأقموا الصلاة وبشر المؤمنين \_ والى الاثنين بامعشر الجن والانس ان استطعتم الى قوله تعالى فيأى آلاء ربكا تكذبان \_ وبالتأمل في هاتين المسئلتين ترى أن الاولى أشه بالالتفات على مذهب السكاكى اذهو لايشترط تقديم غير ما خالف مقتضى الطاهر وأن الثانية أشبه على مذهب الجهور اخلايد من سبق التعبير بغير المخالف المذكور

ومنها أسلوب الحكيم وهو تلقى المخاطب بغير مايترقم أوالسائل بغرما يطله تنسها على أنه هو الاولى بالقصد وبالالتفات المه فالاول يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله كقول القعيرى للحماج وقدتوعده بقوله لا حلنك على الأدهم مثل الأمير يحمل على الأدهم والأثبهب فقالله الحاج أردت الحديد فقال القبعثرى لأن يكون حديداخير من أن يكون بليدا أراد الجاج بالأدهم القد وبالحديد المعدن المخصوص وجلهما القيعثرى على الفرس الأدهم الذي ليس بليدا وسبب ذلك أن الحجاج بلغه أنه لما حرى ذكره بين القبعمرى وأسحابه في ستان قال اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه فلا مثل بين يدى الحجاج وسأله عن ذلك قال أردت العنب فقال الحجاج ماتقدم \_ ومثل ذلك ماوقع الحالدين الوليد رضى الله عنه لماتوجه لفتم الحيرة أتى اليه من قبل أهلها رجل معمر ذو تحرية ودرية يقال له عبد المسيم فقال له حالد منأين فقال منصلب أبى فقال فيمأنت فقال في ثمالى فقال علام أنت فأحاب على الارض فقال كمسنك قال اثنتان وثلاثون فقال أسألك عنشي تحس بغيره فقال اعام حست عماسألت ويعدذلك سأله فأحامه عماسأله والثاني يكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخرمناسب لحال السائل تحو قوله تعالى يسألونك عن الا هلة قلهي مواقبت للناس والج سألوا عن سبب اختلاف شكلها من ابتدائها دقيقة وتمكلها تدريحا وعودها الىما كانت علمه كذلك فأحسوا عنافعها من كونها معالم بوقت بها ما محتاجون السه من المزارع والمتاجر وأوقات عباداتهم كالحج والصوم تنبيها على أن السؤال عن هذا أولى

ومنها القلب وهو جعسل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر وعكسه لنكتة اما رعاية عاتب اللفظ كوقوع المسنداليه نكرة والسند معرفة كقول القطامي

قفى قبل التفرق با ضباعا ولايك موقف منك الوداعا اذتنكير المتدا مطلقامع تعريف الحبر لم يقع فى الحلة الحبرية فى كلام العرب أى قفى باضاعة لأودعك قبل النفرق فلا حعل الله لناموقف الوداع موقفا

- واما رعاية حانب المهنى نحوقوله تعالى غرنا فتدلى اذالظاهر غمتدلى فدنا ونحو أدخلت العمامة فى رأسى وعرضت الناقة على الحوض وأصله أدخلت رأسى فى العمامة لاأن الظرف هوالعمامة وعرضت الحوض على الناقة لان

راسى في المحامة من الطورون سواحمات وعرصت الموسى على المادوف العرس بكون على ماله ادراك موالنكتة فيه أن الظاهر أن يحرك المطروف

نعوالظرف وأن يؤتى بالمعروض لابالمعروض عليه وههذا بالعكس فقلب الكلام رعاية لكثرة وقوعه فى التراكيب ولانه بورث الكلام ملاحة على رأى السكاكي

وأما عند الجهور فلايقيل هذا النوع الااذا تضمن اعتبارا اطيفا كقوله

ومهمه مغسبرة ارجاؤه الرجاؤه المائة

أى كانون سمائه أرضه ففه المالغة بوصف لون السماء بالغيرة والمعنى كان لون سمائه الغيرة والمعنى كان لون سمائه الغيرتها لون أرضه وكقول القطاحي من القصيدة التي مطلعها الميت المتقدم وهو قفى الم يصف ناقته بالسمن

فلما أَن جَرَى سَمَن عليها ﴿ كَاطَينَ بِالْفَدَنِ السِّياعِا

أى كاطمنت الفدن وهو القصر بالسياع أى الطين الذى يبسط على الحائط لنسويته أراد بذلك المبالغة في كثرة الشحم فقلب في الكلام

# الفصل والوصب

الوصل عطف بعض الجمل على بعض بالواو ونحوها ممايفيد التشريك في الحكم والفصل

والفصل تركه وكالدمنا هذا فى الواو خاصة لانها للربط والجمع المطلق ولان العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه والقصد بالاتسان بالواو فى الوصل الاشارة الى الاجتماع والاعلام به والالكفى فى افادة الربط والجمع مجرد القران فى الذكر وحيث لاسابق فيقدر معطوف عليه مناسب القيام نحو أو كلما عاهدوا عهدا يقدر أكفروا وكلما عاهدوا عهدا لأن الهمزة تستدعى فعلا واغما بكون الوصل بين متناسبين لامتحدين ولامتياينين واغما بكون الوصل بين متناسبين لامتحدين ولامتياينين

# مواضع الفصل

الاول أن يكون بين الجلتين عمام الاتحاد وكال الاتصال بأن تكون الثانية بدلا من الاولى نحو بل قالوا منل ماقال الاولون قالوا أئذا متنا الآية في بدل الكل ونحو أمد كم عما تعلون أمد كم بأنهام وبنين وجنات وعمون في بدل المعض ونحو

أقول له ارحل لاتقبن عندنا والافكن فالسروا لجهر سُلما في بدل الاستمال لان عدم الاقامة وان غاير الارتحال مفهوما الاأن بينهما ملابسة \_ أو سانا لها نحو فوسوس اليه الشيطان قال با آدم الا ية ونحو يسومونكم سوأ العذاب يذبحون أبناء كم لم يعطف قال با آدم على وسوس ولا يذبحون على يسومونكم لكونه بياناله وانما عطف في سورة ابراهيم ويذبحون بالواو اشارة الى أنه الغاية في حنس العذاب فكائنه حنس آخر والنكات لا تتزاحم \_ أوتا كندا لها لخوف غفلة السامع أولزيادة التقرير أولدفع توهم المجاز أوالغلط نحوذلك الكاب لاريب في حدى للتقين لما كان قوله

( ٥ - زهرارسع )

ذلك الكاب بسبب ابراد المسند اليه اسم اشارة وابراد المسسند معرفا باللام عكان من الكال وكان فيه مظنة جزاف أتى بقوله لاريب فيه مؤكدا بها تأكيدا معنويا \_ ولما كانت الدعوى المهذ كورة مع ادعاء عدم المجازفة شخل استبعاد أكد بقوله هدى للتقين تأكيدا لفظيا حتى كانه نفس الهداية فنزلة هدى للتقين من ذلك الكتاب عهزلة زيد الثاني من حاءزيد زيد لكوند مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى ومنزلة لاريب فيه منه عنزلة نفسه من حاء زيد نفسه لأنه بخالفه معنى

(الموضع الثاني) أن يكون بين الجلتين كال الانقطاع بدون إيهام خلاف المراد كا إذا كانت احدى الجلتين خبرا والاخرى انشاء لفظا ومعنى أومعنى فقط فالأول كقوله

وقال رائدهم أرسوا نزاولها على أرسوا انشاء لفظا ومعنى وزاولها خبر لعطف نزاولها على أرسوا لأن أرسوا انشاء لفظا ومعنى وزاولها خبر كذلك والثانى نحو سافر فلان سله الله فالأولى خبرية لفظا ومعنى والثانية خبرية لفظا إنشائية معنى وأما ان اختلفا لفظا فقط فالوصل نحو وقولوا للناس حسنا عطفا على قوله لاتعبدون إلا الله لانه ععنى النهبى والعطف عراعاة المعنى كثير نحو والطبر صافات و يقبض لانه ععنى يصفعن والعطف عراعاة المعنى كثير نحو والطبر صافات و يقبض لانه عنى يصفعن نناسيا معنى - فالاول نحو زيد كانب عروطو يل اذلا مناسسة بين طول عبرو وكتابة زيد - والثانى نحو ان الذين كفروا سواء عليهم عاندرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون لم يعطف ان الذين كفروا على ماقسله مع أن ينهما مناسبة معنى بالتضاد من حيث انه مين لحال المؤمنون لم يعطف ان الذين كفروا سواء عليهم عان ينهما مناسبة معنى بالتضاد من حيث انه مين لحال الكفار وسابقه مين لحال المؤمنون

لان بيان حال المؤمنيين غيرمقعود بلذكر بطريق الاستنباع لبيان حال الكتاب وليس بين حال الكتاب وحال الكفار مناسبة تقتضى الوصل ( الموضع الثالث) أن يكون بين الجلتين شبه كال الانقطاع وذلك اذا منع من العطف مانع خارجي كقوله

وتظنّ سلى أنسى أبغى بها وبدلا أراهافي الضلل بميم

اذلو عطف أراها على أبغى لتوهم أنه من مظنونات الى وليس مرادا وهذا مانع خارجى عكن دفعه بخلاف المانع فى المنقطعتين فانه ذاتى فلايدفع (الموضع الرابع) أن يكون بين الجلتين شبه كال الاتصال وذلك بأن تكون الشانية فى محل جواب سؤال ناشئ عن الاولى نحو اذدخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام أى فاذا قال لهم فأجيبوا بأنه أجابهم بقوله سلام وتسمى الجلة الثانية مستأنفة والسؤال اماعن سبب عام للحكم نحوقوله

قال لى كيف أنت قلت عليل ﴿ سَمِهُ رِدائم وحُزْن طويل

أى في اسبب علمك واما عن سبب خاص كقوله تعيالى وما أبرئ نفسى إن النفس لأمّارة بالسوء به وهذا النوع النفس لأمّارة بالسوء به وهذا النوع يحسن فيه التأكيد كاتقدم في أحوال الاستاد الخبرى لال السائل مستردد في هذا السبب الحياص هل كان سببا في الحيكم أولم يكن \_ واما لا عن سبب نحو

زعم العوادل أنى فى غُدرة به صدقوا والكن غرتى لا تنعلى كأ نه قبل أصدقوا أم كذبوا فقيل صدقوا (الموضع الحامس) ما أذا توسطت الجلتان بين عابة الانقطاع والاتصال وذلك بأن يكون للاولى حكم ولم يقصد اعطاؤه للناسة كقوله تعالى واذا خلوا الى

شماطينهم قالوا انامعكم انمانحن مستهزؤن الله يستهزئ به-م لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئسلا يلزم اختصاص استهزاء الله بهم على قالوا لئسلا يلزم اختصاص استهزاء الله بهم على قالوا قد خلافه شساطينهم والواقع خلافه

(الموضع السادس) مااذا توسطت الجلتان بين غاية الانقطاع والاتصال ولم يقصد تشريكهما في اعراب وذلك بأن يكون اللاولى محل من الاعراب ولم يقصد اعطاؤه للثانية لئلا يلزم من العطف ماهو غير مقدود كافى الآية المتقدمة لم يعطف الله يستهزئ بهم على انامع كم ولم يقصد تشريكه له فى كوية مفعولا لقالوا لئلا يلزم أن مكون من مقول المنافقين وليس عرادا فهده مواضع الفصل

# مواصع الوصيال

وأما الوصل فنى ثلاثة سواضع \_ الاول أن يكون بين الجلتين كال الانقطاع مع الايهام بأن تكون احداهما خبرية والاخرى انشائية لكن لو ترك الوصل لأوهم خلاف المراد نحو لا وأبدك الله فان القصد الدعاء للخاطب ولو ترك العطف لأوهم أنه دعاء علمه

سأل هرون الرشيد نائبه عن شئ فقال لا وأيدالله الأمير فلما سمع الصاحب اسمعيل بن عباد ذلك قال هذه الواو أحسن من واوات الاصداغ على خدود الملاح

(الموضع الثانى) أن تكون الجلثان متوسطتين بين الكالين مع اتحادهما فى المعنى خسرا وانشاء بأن كانتا خبريتين الفظا ومعنى نحو ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفى جميم أوخسريتين معنى لا لفظا نحوقولك لا خرمن قال لك اضرب الفلام واستحق الملام أى ما قلت لك أن تضرب الفلام وتستحق الملام

الملام الوالاولى انشائسة صورة والثانسة خبرية نحوالم يؤخذ عليهم ميثاق الكاب ألا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا مافسه أى أخذ عليهم ودرسوا مافسه الله الا الحق ودرسوا مافسه الله أشهدالله ودرسوا مافسه القائمة الله والثانية انشائية صورة نحوقال الى أشهدالله واشهدوا أنى برىء هما تشركون أى أشهدالله وأشهدكم وأو كانتا انشائيتين لفظا ومعنى نحو كلو واشر بوا ولا تسرفوا ونحو فليضحكوا قليلا وليه كانوا كشرا خبرية صورة والثانية انشائية ومثالهما قوله تعالى واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعدون الاالله و بالوالدين احسانا الى وقولوا للناس حسنا فان قدر وأحسنون فالجلتان خبريتان لفظا انشائيتان معنى لان المهنى لا تعدوا الاالله وأحسنوا المناسب وقولوا الناس حسنا وانقدر أحسنوا فالاولى خبرية لفظا وأشائية انشائية وكذلك اعتبار عطف قولوا على لا تعسدون تكون الاولى خبرية لفظا خبرية صورة والثانية انشائية والنانية خبرية صورة والثانية خبرية صورة والثانية المنائلة والمائلة والنانية خبرية صورة والثانية المنائلة والمائلة والنانية المنائلة والنانية خبرية طفطا كفول خبرية لفظا خبرية مورة والثانية المنائلة والمائلة والمائلة والنائية والنائية المنائلة والنائية والنائية المنائلة والمائلة والنائية المائلة والمائلة والمائ

وبالتأمل فيما تقدم تكون الصور عمانية خبر بنان لفظا ومعنى أو خبر بنان معنى لالفظا أوالاولى خبرية معنى لالفظا أو بالفكس \_ أوانشائية أو بالفكس ومعنى أومعنى لالفظا أوالاولى خبرية صورة والثانية انشائية أو بالعكس ( الموضع الثالث ) أن بقصدتشريل الثانية للاولى في الاعراب حيث لامانع منه نحوزيد يعطى ويمنع فهذه مواضع الوصل الثلاثة ويشترط فى الموضعين الا خبرين وجود جهة بين الجلتين بها يتحاذبان أى أمن عامع باعتبار طرفهما به يقا خذان وذلك الجامع اماعقلى أو وهمى أوخمالى في الحقلى ) أمن بسيمه يقتضى العقل احتماع الجلتين فى القوة المفكرة في المعاد فى المسند أو المسند اليه أو فى قيدمن قيودهما نحو زيد يصلى و يصوم كالا تحاد فى المسند أو المسند اليه أو فى قيدمن قيودهما نحو زيد يصلى و يصوم

ويصلى زيد وعرو وزيد الكاتب شاعر وعبرو الكاتب منهم وزيد كاتب ماهر وعرو طبيب ماهر \_ وكالتماثل والاشتراك فيهما أو في قيد من قبودهما أيضا محيث يكون التماثل له نوع اختصاص بهما أو بالقيد لامطلق تماثل فنعو زيد شاعر وعروكان لا محسن الااذا كان بينهما مناسبة لها نوع اختصاص بهما كصداقة أوأخوة أوشركة أونحو ذلك \_ وكالتنايف بينهما اختصاص بهما كصداقة أوأخوة أوشركة أونحو ذلك \_ وكالتنايف بينهما بحيث لا يتعقل أحدهما الا بالقياس الى الا خر كالا بوة مع البنوة والعلة مع المعلول والعلو والسفل والا قل والا كثر الى غير ذلك

(والجامع الرهمي) أمر بسبه يقتضى الوهم اجتماع الجاتين فى المفكرة كشبه التماثل نحو لونى الساض والصفرة فان الوهم يعرزهما فى معرض المثلين من حهة أنه يسبق اليه انهما نوع واحد زيد فى أحدهما عارض بخلاف العقل فانه يدرك أنهما نوعان متمانان داخلان تحت حنس واحد هو اللون وكالتضاد بالذات وهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما عاية الحلاف يتعاقبان على محل واحد كالسواد والبياض أو بالعرض كالاسود والابيض لانهما ليسا صدين بالذات العدم تعاقبهما على محل واحد بل بواسطة ما يشتملان على من سواد و بياض و كشمه التضاد كالسماء والارض فان بينهما غاية الخياد الخياما بينها والخياص الكن لا يتعاقبان على محل واحد كالتضاد بالذات ولا على ما يشعله بالذات

(والجامع الحيالي) أمر بسبه يقدض الحيال اجتماع الجلت في المفكرة بأن بكون بينهما تقارن في الحيال سابق على العطف لتلازمهما في صناعة خاصة أو عرف عام كالقدوم والمنشار والمنقاب في خيال النجار والقلم والدواة والقرطاس في خيال الكاتب وكالسيف والرمح والدرع في خيال الحارب والقرآن الكريم السد البيضاء في هذا الباب كفوله تعمالي أفلا ينظرون الى الابل

الابل كدف خلفت والى السماء كدف رفعت والى الحال كدف نصبت والى الارض كمف سطعت فالمناسمة بين الابل والسماء وبينها وبين الحسال والارض عمير موحودة لحسب الظاهر ولكن لما كان الخطاب مع العرب وليس في مخسلاتهم الاالابل لانها رأس المنافع عندهم والارض لرعها والسماء اسقما وهي الى توصلهم الى الحال التي هي حصنهم عند ما تفحوهم عادثة أوتلم بهم المة أورد الكارم على طبق مافى مخيلاتهم وقدأوردصاحب المفتاح في مات الحمال من الامتله ما تطمئناله النفوس وبرتاح له المال فقال على لسان حوهرى يصف الكلام أحسن الكلام ماثقته الفكرة ونظمته الفطنة وقصل حوهر معانيه في مط ألفاظه فملته نحور الرواة وقال على لسان صرفى أحسن الكلام مانقدته بد البصرة وحلته عبن الروية ووزنه معمار الملاغة فلا منطق فمه بزائف ولا يسمع فمه بهرج وعلى لسان صائغ خبر الكلام ماأحمته بكبر الفكر وسكته عشاعل النظر وخلصته منخت الاطناب فبرز بروز الابريز مركبا في معنى وجيز وعلى لسان جال يصف بلغا الملمغ من أخذ يخطام كالمه فأناخه في مبرك المعنى تم حعل الاختصار له عقالا والا يحازله مجالا فلم سدّ عن الاذهان ولم يشد عن الا ذان وعلى لسان حداد أحسن الكلام مانصبت علمه منفاخ الروية وأشعلت فمه نار المصيرة عُمَّ خرحته من فم الافام ورفعته (١) يفطيس الاوهام وعلى لسان خمار أبلغ الكلام ماطخته مراحل العلم وضمته دنان الحكمة وصفاه راووق الفهم فتمشت في المفاصل عذوبته وفي الافكار رقته وفي العقل حدته وعلى لسان بزاز أحسن الكلام ماصدق رقم ألفاظه وحسن رسم معانيه فليستعم

<sup>(</sup>١) الفطيس بوزن سكين المطرقة الكبيرة اله قاموس

عندنشر ولم يستبهم عندطى وعلى لدان كيمال كاأن الرمد قذى العبن كذلك الشهة قذى المصائر فاكعل عين الكنة عمل السلاعة واحل رمص الفعالة عرود المقظة الى غسر ذلك مما أورده لتشميذ ذهن الطالب وليكون سلما برتق منه الىأوج القياس باختراع الامثلة عما يحعله مالكا لزمام بالانصل والوصل الذي هو أصعب أبواب البلاغة مأخذا وأدقها فهما حتى لقد سئل بعضهم عن البلاغة فقال هي معرفة الفصل والوصل

وعما رابد الوصل حسناتوافق الجلتين كيفية كأن تيكونا اسميتين متفقيتين في كون الخبر اسما أوفع لا ماضا أومضارعا أوفعلتن ماضويتين أومضارعتين الا اذا قعد التحدد في احداهما والنبات في الاخرى كقوله تعالى أحنتنا مالحق أم أنت من اللاعسين فانه لوحظ في الاولى احسدات تعاطى الحق وفي الثانية الاستمرار على اللعب والثيات على أحوال الصباب أوقصد الاطلاق في احداهما والتقسد في الاخرى محو قوله تعالى وقالوا لولا أنزل علمه ملك ولوأنزلنا ملكا لقضى الامر فالاولى مطلقة والثانية مقيدة بالانزال اذ الشرط مقدد الحدواب كا تقدم - أودعا داع لاراد احداهما ماضوية والاخرى مضارعسة كقوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون عسر بالمضارع حكاية للحال الماضية واستعضارا لصورتها الفظمعة أوللدلالة على أنهم الاكن يريدون قتل الني صلى الله عليه وسلم ولولا عصمة اللهله لقتلوه

لما كانت الحال تحيء حسلة وقد تقترن بالواو وقد لاتقترن فأشهت الوصل والفصل حموا هذاالماب بالكلام علما وحاصل ذلك أن جلة الحال ان كانت مؤكدة لمضمون حلة نحوهو الحق لاشل فيهامتنعت الواو وان كانت منتقلة فاما أن تكون اسمة تالة لعاطف وحينيا عينع اقترانها بالواو نحو فادها بأسينا ساتا أوهم فأنلون وإما أن لاتكون تالية له وحينيا الاقتران بها فحو فلا تحعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وندر حيدفها والاكتفاء بالضمر نحو كلمته فوه الى ق

واما أن تكون فعلية فالمضارع المثبت عشع اقترانه بها وكذاالمنفي عما ولا نحو وحاؤا أباهم عشاء يمكون ونحو

عهدتك ماتصبو وفيك شبيبة و فالتبعد الشيب صبا متما ونحو وما لنا لانؤمن بالله وكقول خالد بن بزيد بن معاوية

لوأنقوما لارتفاع قبسلة وخلوا السماء دخلتها لاأ تحب وأماالماضي فعوز اقتراله بالواو مثبتا كان أو منفيا نحو عاء زيد وقد قام أبوه أو وما فام أبوه مالم يقع بعد إلا أو أو العاطفة والا امتنع الاقتران بها نحو وما يأتيهم من رسول الاكانوا به يستهزؤن ونحو لأذمر بنه عاش أومات وقوله

كن الخليل نصرا حاراً وعدلا \* ولا تشي عليه حاداً و بخلا وعما تقدم يستفاداً ن الواو عتنع مع الجلة الحالية في سبعة مواضع وقوحه الاقتران وعدمه أن أصل وضع الحال لافادة حصول معنى حال نسة العامل الى صاحب الحال فدازم فيها الحصول والمقارنة مطلقاً مو كدة أومنتقلة مفردة كانت أو حلة اسمية أوفعلية أوظرفية مثبتة أومنفية فامتنعت الواو في المفردة بقسمها للا تحياد نحوز بدأ بول عطوفاً وأقبل عرورا كما وامتنعت في المضارع المثبت لقوة ارتباطه معنى الدلالت على الحصول والمقارنة ولذلك وحب الاقتران في الاسمية التي لم تل العاطف لانتفاء الحصول والمقارنة اذهي الما تدل على الشوت وامتناع الاقتران فيها مع العاطف لاستثقال احتماع

حرفى عطف والهدم تلا المقارنة في الماضى لدلالته على حصول متقدم حاز الاهران الا أنه يحسسن ذكر الواو في المثبت مع وحوب اقترائه بقد ملفوظة أو مقدرة لتقرّبه من حال النسبة ويحسن ترله الواو في المنبي لائه همأة الفعل عروضا لا بالذات لان قولل حاء زيد ليس را كما في قوة حاء زيد ماشيا ولأنه مستمر غالبا فيغلب مقارنته في النظر الحصول والمقارنة تترله وبالنظر لعروض كونه همأة العمامل وعدم القطع باستمراره تذكر في ويحوز الذكر وعدمه في الظرف والجاز والمحدرور الذي بعده اسم من فوع نحو حاء فلان على كتف وح وحاء فلان بين يديه نور فان قدر المتعلق فعلا وما بعد الظرف فاعله حاز والذكر وان قدر المتعلق اسم فاعسل امتنع الان الحال حينية مفردة والمفردة الذكر وان قدر المتعلق اسم فاعسل امتنع الان الحال حينية مفردة والمفردة المادا كان ساحب الحال معرفة أمااذا كان نكرة فتحب الواو فرقا بين الوصفية والحالية نحوما حاء رحل ويسعى أو ويده على رأسه وهكذا ومنه قدوله تعالى وما أهلكنا من قرية الا

### U. . .

بين دواعى الوصل والفصل فيما من عرين الانشاء وفيما يأتي

لم لم يوصل كائن في أذنيه وقرا من قوله تعالى « واذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كائن لم يسمعها كائن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم » \_ لم معطف أن وما بعدها على ماقبله في الآيات الاكتبة وهي

- ماهذا بشرا انهذا الاملك كريم - وماعلناه الشعر وماينغي له ان هو

الاذكر وقرآن مبين ـ وماينطق عن الهوى انهو الاوجى يوجى علم شديد القوى \_ وفى قوله

رعم اله واذل أن ناقة مندب و بحنوب خبت عزيت وأجت كذب العواذل لورأين مناخنا و بالقادسية قلن لح وذلت

\_ زع\_نم أن اخوتكم قريش الهم إلف وليس لكم إلاف

مَلَّ الله على عادب الله على عادب والكنه الله من الكاذب

م ولم عطف فيما سأتى

- ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرناعنهم سياتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولوأنهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم امة مقتصدة وكشير منهم ساء ما يعلون واصبر وماصبرك الابالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق عما عكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

### الا يجب إز والاطناب والمهاواة

هذه الثلاثة تعد من البلاغة ان اقتضاها الحال والا فلا كاسبق (فالمساواة) هي التعبير عن المقصود بعبارة مساوية له بحسب متعارف الاوساط الذين لم ترتق درجتهم الى حدد البلاغة ولم تنعط بهم الى حدد العي والحسر فهي الحد المتوسط الذي ينسب الله الا يحاز والاطناب فانقص عن هذا الحد يدون اخلال فا يحاز ومازاد عنه لفائدة فاطناب ومثلوا للساواة بقوله

تعالى ولا يحمق المكر السي الا بأهله وقوله تعالى واذارأ بت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غمره لائن لفظ الآيتين بقدر معناهما

(والاطناب) أداء المهنى بلفظ زائد عن أصل المراد لفائدة فان لم يكن لفائدة كان تطويلا ان لم يتعين الزائد أبحو قوله

(١) وقدَّدت الأديم لراهشيَّه ﴿ وألَنِي قولها كذبا ومَينَا مِنْ النَّانِ مِنْ النَّالِ مِنْ النَّالِيْلِ النَّالِ مِنْ النَّالِيْلِيْلِيْلُولِ اللَّهِ مِنْ النَّالِيْلُولِ اللَّهِ مِنْ النَّالِيْلُولِ النَّالِيْلِيْلِيْلِيلُولِ اللَّهِ مِنْ النَّالِيلُولِ اللَّهِ مِنْ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلُولِ النَّالِيلِيلِيلِّيلُولِ اللَّهِ مِنْ النَّالِيلُولِ النَّلْمُ اللَّهِ مِنْ النَّالِيلِّيلُ اللَّهِيلُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّالِيلِيلُولِ اللَّهِ مِنْ النَّالِيلُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمُلْلِيلِّيلِيلُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّالِيلْمِيلِيلِيلُولِ اللَّهِيلُولِيلُولِ الللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيلِيلُولِيلّ

وحشواان تعين الزائد سواء كان مفسدا العنى أولا فالأول كالندى فى قوله ولافضل فيها الشعاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب أى لافضل في الحياة لماذكر لولا الموت فعدم الفضيلة على تقدير عدم الموت لايظهر الا في الشعاعة والصبر لتمن الشعاع حيننذ عدم الهلاك وتبقن الصابر فوال المكر وه مخلاف الباذل لماله إذا تبقى الخاود وعرف شديد حاجته الى

زوال المكروه بخلاف الباذل لماله اذا تبقن الحاود وعرف شديد حاجته الى المال دائما فان بذله حينئذ يكون أفضل مما اذا تبقن الموت وتخليف المال فقوله والندى حشو مفسد للعنى « وغاية ما أجيبه عنه أن فى الحلود وتنقل الاحوال فيه من عسر الى يسرومن شدة الى زعاء مايسكن النفوس و يسهل ألم البؤوس فلا يظهر لبذل المال كثير فضل « والثاني نحوقه له من قوله

وأعلم علم اليوم والامس قبله \* ولكننى عن علم مافى غد عمى وكل من التطويل والحشو معيب مخل بالبلاغة داعًا بخلاف الايحار وأخويه

<sup>(</sup>۱) وقددت من التقديد وهو التقطيع والأديم الجلد والراهشان عرقان في باطنى الذراعين منهما يفصد المرء فيموت وألق أى مجد والضمير فيه لجذعة الأبرش والضمير في قددت وفي قولها الزباء وقصتهما مشهورة اه منه

فقد تخل بها ان لم يقتض الحال وقد لا تخل ان اقتضى الحال كا سبق. ومثال الاطناب الذى هوالزيادة لفائدة قوله تعالى ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنم الروالفلات التي تجرى في الحر عماينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعدموتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والمحاب المسطريين السماء والارض لا يات لقوم يعقلون بدل أن يقال ان في وقوع كل يمكن لا يات للعقلاء فابه لما كان الخطاب مع العموم وفيهم الذكي والغبي صرح بحلق أمهات المكنات الظاهرة المكون دليلا على القدرة الباهرة وقوله تعالى رب الى وهن العظم منى واشتعل الرأسشيا بدل شعنت لانه لما كان في مقام الشكارة وطلب استنزال الرأفة والرحة ناسب ذكر ما يستوجب الشفة و دستان الله

( والا يجاز ) هو التعمير عن المقصود بلفظ أقل من المتعارف واف بالمراد والا كان اخلالا وهو قسمان المجاز قصر وعوتقليل اللفظ وتكثير العنى بلاحذف نحو ولكم فى القصاس حياة فان معناه كثير وافظه يسير اذمعناه ان الانسان متى علم أنه ان قتل بقتل امتنع عن القتل فكان فى ذلك حماته وحياة غيره وهدذا أوخر مماكان عندهم أو جركلام فى هذذا المعنى وهو قواهم القتل أنني القتل بل هوأفضل منه من وجوه فيفضله بقلة حروف مقابلة منه أعنى فى القصاص حياة دون لكم و بتعظيم الحياة بالتنكير و بالنص على المطلوب وهو الحياة فان كل قصاص حياة وليس كل قتل أننى القتل و بعدم الشكرار فى الآية الشريفة دون قولهم و بغير ذلك من المرابا و نحو قوله تعالى المسلم خاة وليس كل قدمة الرسالة ونحو قوله تعالى فاصدع عاتوم فانه ثلاث كلمات اشتملت على واحمات الرسالة ونحو قوله تعالى خذ العفو وأم بالعرف وأعرض عن الحاهلين فانه قد حع مكارم الاخلاق

ونحوقول الزمخشرى استند أواستفد فانه قد جع من نشائس النصائع وكال الادب ما يفندل عن مطالعة كتاب حافل في هذا المعنى

وايجاز حذف بان يحدف من التركب مالايخل بالنهم مفردا منافاكان نحو واسئل القرية أى أهلها أومنافا اله نحو بارب أى باربى أوصفة نحو بأخد كل سفينة غصبا أى صالحة بدليل فأردت أن أعيها أوموصوفا نحو أن اعبل سابغات أى در وعا ونحو

أنا ابن جلا وطُلِم الثنايا و مي أصع العمامة تعرفوني أنا ابن رجل جلا - أوجلة نحو أن اضرب بعصاله المحديق أى فأرساوه فضرب فانفلق - أوجلا نحو فأرساون بوسف أيها المحديق أى فأرساوه فأناه وقالله يابوسف - أو شرطا نحو أم المحدوا من دونه أولياء فالله هوالولى أى ان أرادوا أولياء فالله هوالولى - أوجواب شرط والحذف فيه للاختصار نحو واذا قبل لهم اتقوا مابين أيديكم وماخلفكم الآية والمحذوف أعرضوا بدليل وماتأتهم من آية من آيات ربهم الاكانوا عنها معرضين أوللتعريض بلغه شئ لا يحيط به الوصف أوذهاب السامع كل مذهب ممكن نحو ولو ترى اذ المحرمون ناكسو رؤسهم عند ربهم أى لرأيت أمم ا فظيعا - أوجواب قسم المحرمون ناكسو رؤسهم عند ربهم أى لرأيت أمم ا فظيعا - أوجواب قسم المعطوف نحو لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أى ومن أنفق من بعده وقاتل

ثم المحددوف قديدل عليه دليل كانيقام شي مقامه نحووان يكذبوك فقد كذبت رسل ولا يصح أن يكون الجواب فقد كذبت رسل ولا يصح أن يكون الجواب فقد كذبت رسل ولا يصم أن يكون الجواب فقد كذبت رسل العدم ترتبه على الشرط لان تكذبهم للرسل سابق على فقد كذبت رسل العدم ترتبه على الشرط لان تكذبهم للرسل سابق على

تكذيبهمله وقديدل العقل على المحذوف ويدل المقصود الاظهر على تعيينه نحو حرمت عليكم المستة أى أكلها لا أن الحكم لا يتعلق الإبالفعل لابالذات ودل المقصود الأظهر على تعين المحذوف اذ المقصود الاظهر من هذه الاشياء الاكل وقد يدل العقل على المحذوف وعلى تعيينه كافى قوله تعالى وجاء ربل أى أمن وقد يدل عليه بالشروع نحو بسمالله الرجن الرحيم فيقدر ماجعلت السمية وقد يدل عليه بالشروع نحو بسمالله الرجن الرحيم فيقدر ماجعلت السمية مدداً له كانوضا أو آكل أو نحو ذلك \_ أو بالاقتران كايقال المتزوج بالرفاء والمنين أى أعرست الى غيرذلال

ومن الاطناب ذكر الخاص بعدا لعام لمزية نحوحافظوا على الصلوات والمملاة الوسطى أوعكسه نحو وماأوتى موسى وعيسى والنبيون

ومنه الايفال وهوخم الكلام بنكتة يتم المعنى بدونها كزيادة الحث وقعقن التشبيه فالاول نحو قوله تعالى باقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فقوله وهم مهتدون فيه زيادة الحث على الاتباع والافالرسول مهتد والثانى نحوقول الخنساء

وان صفرا لتأتم الهداة على كأنه عَلَم في رأسه نار فقولها في رأسه نار ورد بعد تمام النشبيه لتعقيق معناه

ومنه الايضاح بعد الابهام و بكون لابراد المعنى الواحد فى صورتين مختلفتين المتقرر فى نفس السامع نحو رب اشرح لى صدرى فان اشرح بفسد طلب شرح لشئ مّا وصدرى موضع له ليتمكن فى ذهن السامع أشد تمكن و توفع ما و لتفخيم شأن المين وتعظيمه نحو واذ برفع ابراهيم القواعد من البت بدل قواعد البيت

ومنه التوشيع وهو أن يؤتى في آخر الكلام عثى ويفسر عفردين نحو يشيب

ابن آدم و يشب معه خصلتان الحرص وطول الا مل ونحو عليكم بالشفاءين العسل والقرآن

ومنه الاعتراض وهوذكر كلام بين كلامين متناسمين لنكتة كالتنزيد والدعاء تحو ومحعلون بنه البنات سحانه ولهم مايشتهون ونحو

إنّ المانين وبلغتهما ﴿ قدأ حوجت معى الى رّ جان

وقد يكون الاعتراض بحملة كاتقدم و بأكثر شحو قوله تعالى فأتوهن من حيث أمر كم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فقوله تعالى ان الله يحب الخ اعتراض بأكثر من جلة وكذا قوله تعالى الى وضعتها أنثى والله أعلم عما وضعت وليس الذكك الانثى والى سميتها صريم و وبعضهم لم يشترط وقوعه بين كالرمين متناسين فوزوقوعه في الا خر مطلقا سواء وليه ماله ارتباط عما قبله أو لا نحو فلان ينطق بالحق والحق أبلج وعلمه فيكون عنده يشمل التذبيل الاتى

ومنه التكميل ويسمى الاحتراس وهو أن يؤتى عايدفع توهم خلاف المراد نحوأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فوصفهم بالذلة بوهم أن يكون ذلك سببه الذلة والضعف فقوله تعالى أعزة على الكافرين دفع لذلك التوهم اشعارا بأن ذلك من المؤمنين تواضع ونحو

فسيق دبارك غير مفسدها به صوب الربيع ودعة تهمي فقوله غير مفسدها احترس به عماينشا من دوام المطر

ومنه التميم وهو الاتمان بفضلة لنكتة دون دفع توهم خلاف المراد كليلا من قوله تعالى سعان الذى أسرى بعبده ليلافذ كرهمع أن الاسراء معن عنه لانه لا لا لكون الاليلا الدلالة على تقليل المدة أى في جزء قليل من الليل

ومنه التذييل وهو أن يؤتى بجملة كالتأكيد الاولى وهو ضربان ضرب خرج عفر جله المثل وضرب لم يخرج مخرجه به مثالهما قوله تعالى وماحعلنا لبشر من قبلات الخلد أفائن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فقوله أفائن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت نذيب لل لم يخرج مخرج المثل وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت تذيب للذلك التذييل وهو خارج مخرج المثل - ثم هو قد يكون لتأكيد المفهوم كقوله

ولستَ عستيق أخا لا تُلّه به على شعَد أى الرحال المهذب فان صدر البيت دل عفهومه على نفى الكامل فى الرحال وأكده بقوله أى الرحال المهدنب وقد مكون لذأ كدد المنطوق نحو وقل حاء الحق وزهق الماطل ان الباطل كان زهوقا

ومنه التكرير لنكته كتأكيد الاندار في نحوكال سوف تعلون ثم كالاسوف تعلون فان في التكرير تأكيدا للردع والاندار أي سوف تعلون ماأنتم عليه من الخطا اذا شاهدتم هول المحشر \_ أوالارشاد الى الطريقة المثلى نحو أولى لل فأولى ثم أولى لل فأولى م أولى لل فاولى الفصل كما في قوله

وإنّام أدامت مواتيق عهده ، على مثل هـذا أنه لكريم

- أولزيادة الترغيب في العفوكا في قوله تعالى ان من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحد روهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم والشاهد في تكريران في كل من الموضعين - أولاتنسه نحو وقال الذي آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ياقوم انما هذه الحياة الدنيا متاع - أولاتحسر نحو قوله

( ٦ - زهرالرسع )

فيا قبر معن كيف واريت جوده و وقد كان منسه البر والبعر مُتْرَعا ويا قبر معن كيف واريت جوده و وقد كان منسه البر والبعر مُتْرَعا (ثم اعلم) أنه قد يوصف الكلام بالايجاز والاطناب باعتبار الكرة والقالة في الحروف بالنسسة الى كلام آخر مساوله في أصل معناه فيقال للا كنر حروفا انه مطنب والاقل انه مورجز نحو قوله تعالى لابسئل عايفعل وهم يستاون معقول الجاسى

ونذكر ان شناعلى الناس قولهم ولا يحسر أحد على الاعتراض علمنا فالا به أى فعن نغير مانريد من قول الغير ولا يحسر أحد على الاعتراض علمنا فالا به ايجاز بالنسبة الى البيت لان الآية شملت كل فعل وقول والبيت خاص بالقول مع قلة حروف الآية وكثرة حروف البيت فكلام الله -عدانه وتعالى أجل وأكل

### الفن الثاني البيسان

السان علم يعرف به ابرادالمعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة علمه كان تخبر عن حود انسان بقولك فلان كالمحر فى الامداد أوراً بت بحرا عم انعامه الانام أو قذفت أمواحه بالدر أوفلان كثير الرماد أوجبان المكلب أو مهزول الفصيل وبتقييد الاختلاف بالوضوح تخرج الالفاظ المترادفة التي هي طرق مختلفة لابراد المعنى الواحد لكن لافى الوضوح والخفاء بل فى اللفظ والعبارة فليست من موضوع هذا العلم \* والمراد بالمعنى الواحد كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وارادته فاللام فيه الاستغراق العرفى

العرفى فلى عرف المشكلم ابراد معنى واحد بطرق مختلفة لم يكن بجعرد ذلك عارفا بالسان والمراد بالطرق التراكب

والدلالة هي فهمم أحر من أمر فالاس الاول المدلول والثاني الدال وهي اما غير لفظمة ولا علقة لنابها وامالفظمة وتنقسم الى ثلاثة أقسام مطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام ماوضع له كدلالة الانسان على الحموان الناطق لمطابقة اللفظ للعنى \_ وتضمندة وهي دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة الشمس على الضوء لكون الحزء في ضمن الكل \_ والتزامة وهي دلالة اللفظ على لازم معناه الذهني وهو أمر خارج عن المعنى الموضوعله ولازم له ذهنا الحدث يلزم من حضول المعنى الموضوع له فى الذهن حصوله فسه أيضا فورا أو بعد التأمل في القرائن ولوكان اللزوم عرفيا كدلالة حاتم على الحود متلا والاسد على الشعاعة ولايشترط اللزوم الخارجي لمدخل مثل المي فأنه يدل على البصر التزاما لانه عدم المسرعما من شأنه أن يكون بصرا مع التنافي بنهما في الحارج والدلالة الاولى عند السائس تسمى وضعية والثانمة والثالثة تسمان عقلتن وعند المنطقمن الكل وضعة لان للوضع مدخلا فما والعقلية عندهم ما تقابل الوضعة والطبيعية كدلالة الدخان على الذار مشلا وموضوع هدا العلم الكلام العربي من حث التفاوت في وضوح الدلالة العقلمة وذلك لانهاهي القابلة للوضوح والحفاء حسب اختلاف مراتب لزوم الجزء للكل ومراتب لزوم اللازم لملزومه قربا وبعدا بخـ لاف الوضعية فان السامع ان كان عالما بوضع الالفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضع عنده من بعض وان لم يكن عالما بذلك لم يكن كل واحد منها دالا علمه لتوقف الفهم على العلم بالوضع

(واعدلم) أن اللفظ ان استعل فما وضع له أوّلا فقيقة فأن كان التناطب بين أهمل اللغمة فقدقة لغوية كالاسمد للعموان المفترس أوبين أرباب العرف العام فعرفية عامة كالدابة لذات الاربع أوبين أرباب الشرع فشرعسة كالمسلاة في الاقوال والافعال أوبين أرباب العرف الحاس فعرفه خاصة واصطلاحية كالرفع للعركة المخصوصة المحلوبة بالعامل في نحو حاء زيد فرح بالاستعمال اللفظ قمل استعماله فانه لايوصف لا يحقيقة ولاعداز وبالوضع الغلط نحوخذ هذا الدرهم مشراالي كتاب مثلا ويقابل الحقيقة المتقدمة بأقسامها الحقيقة العقلية وهي استناد الفعل أومافى معناه الى ماهو له عند المتكام فما يفهم من ظاهر عاله كقول المؤمن أنبت الله البقل وقد تقدّمت هي والمجاز العقلي بأقسامهما في أحوال الاستناد الخبرى في علم المعاني اذبهما يحصل المطابقة لمقتضى الحال وبعضهم ذكرهما فىالسان لانهما من أنواع الدلالة ولكل وحهـة \_ وان استعل اللفظ في غير ماوضع له العلاقة مع قرينة فان منعت القريشة من ارادة المعنى الاصلى فعاز لغوى استعارة ال كانت العلاقة المشامة والا فعار مرسل - وان لم عنع القر سه فان كان بالكاف ونحوها فتشبيه والافكناية فانحصر مقصود هذا العلم في التشبيه والمجاز بقسمته والكنابة

المسامد

التشيمه هو الحاق أم بأم في معنى مشترك بالكاف ونحوها واختلف فيه فقيدل انه حقيقة لان كال من أركانه مستعل فيما وضعله وقيدل انه مجاز

لان القائل زيد كالبدر لميرد المعنى الوضعى بل أراد أنه في غاية الحسن ونهاية اللطافة ولما كان المجاز بالاستعارة مبناه على التشبيه لما فيه من الاعتبارات اللطيفة وحب تقدعه

وأركانه أربعة مشه ومشه ويقال لهماطرفان وأداة تشبه ووجه شه في والعلم كالنور في الهداية فالعلم مشه والنور مشه به والكاف أداة التشبه والهداية وحه الشبه و ونحو الكاف مشل وشبه وكائن وكل ما وؤدى معنى التشبيه كالمضاهاة والحاكاة والمشابهة والمماثلة والاصل في كائن وشابه وماثل ومايرادفها أن يليها المشه وفي الكاف ومثل وشبه أن يليها المشبه به وقديلها غيرالمشبه اذا كان التشبيه مركبا نحو قوله تعالى واضرب المشبه به وقديلها غيرالمشبه اذا كان التشبيه مركبا نحو قوله تعالى واضرب لهم مشما تذروه الرياح فان المراد تشبيه حال الدنيا في حسن نصارتها وجهة مروائها في المبدأ وذهاب حسنها وتلاشي رونقها شيئا فشيئا في الغاية بحال النبات الذي يحصل من الماء فتزهو خضرته ثم يبس شيأفشيا ثم يتعظم فتطيره الرياح في صبر كائن لم يكن شيأ مذكورا

(ثم الغرض منه) أولا بيان حال المشبه كنشبيه ثوب باخر فى البياض وثانيا مقدار حاله كا فى تشبيه غير الثلج بالثلج فى شدة البرودة وثالثا تقرير حاله فى نفس السامع كنشبيه من سعبه فى ضلال بمن يكتب على الماء ورابعا تحسينه أو تقبيعه عندالسامع فالاول كافى تشبيه وجه أسود عقلة الظبى ومنه قول الفرزدق فى مدح الشيب

تفاريق شَيْب فى الشباب لوامع وماحسن ليل ليس فيه نجوم أراد بنفاريق الشب كون بعض الشعرأ بيض وبعضه أسود والثانى نحو

واذا أشار محدثا فكانه وقرد يقهقه أوعوز تلطم وخامسا ببان أن المشبه أمر ممكن الوجود نحو

فان تَفْق الأنام وأنت منهم ﴿ وَان المالُ يعض دم الغزال

أى اله الاستغراب فى فوقائل الانام مع أنك واحد منهم لان المنظيرا وهوالمسك النه بعض دم الغزال وقد فاق على سائر الدماء فلا يه تشبه حال الممدوح بحمال المسل تشبها ضمنها و بهذا التشبيه زال الاستبعاد وسادسا استطرافه بالمهدلة أى عده طريفا حديثا كافى تشبه جر متقد بعر من المسك موجه الذهب وكقوله

ولا زَورديّة ترهو بزرقتها برين الرياض على خراليواقيت كانها فوق قامات ضَعْفنها بو أوائل النار في أطراف كبريت

وجه استطراف الاول ابرازه في صورة الممتنع عادة والثاني ندرة حضور صورة الكبريت المذكورة « وفائدة الكبريت المذكورة « وفائدة التشبيه فمام كله عائدة على المشبه وقد تعود على المشبه به لابهام أن المشبه أتم من المشبه في وجه الشبه كافي التشبيه المقاور في نحو

وبدا الصياح كان غرّته وجهانطيفة حينعتدح

وكقوله تعالى حكاية عن الكفار انها البيع مثل الربا في مقام انها الربا مثل البيع عكسوا لايهام أن الربا عندهم أحل من البيع لان القصد منه الربع وهوأ ثبت وجودا في الربا منه في البيع فيكون أحق بالحل ويكون التشبيه لبيان الاهتمام بالمشبه كافي تشبيه الجائع وجه حبيبه في الاستدارة والحسن

بالرغيف و يسمى اظهار المطاوب معلى ماتقدم من التشبيه اذا أريد الحاق ناقص بكامل في وجه الشبه وأما عند تساوى الامرين فيه ولوادعاء فالاحسن العدول الى المشابه تحو

رق الزماج وراقت المحر و فتشابها فتشاكل الامر فكا أغما خرر ولا قدح ولا قدح ولا أغما قدح ولا خرر

حكم أولا بالتشابه كاهو الأحسن تمشبه كال منهما بالا نعر وهو لا يخرج عن الحيكم بالتشابه به ثماذا كان الغرض من النشبه نفس المحاكاة بين الشيئين فلا يكفى فيه مجرد الادعاء بل يحب لحصول هذا الغرض أن يتحقق وجه الشبه في الطرفين بحسب الواقع كقوله

كأنما الدار في تلهيما والفحم من فوقها يُعَظّما والفحم من فوقها يُعَظّما ونُحِية لَيْفَما وَنُحِية لَيْفَما

### المسكا سيسا المسماس

بنقسم التشبيه باعتمار طرفيه الى حسين وعقلين ومختلفين \_ والى مفردين ومركبين ومختلفين \_ والى ملفوف ومفروق \_ والى تسوية وجع \_ فالطرفان الحسيان مايدركان أومادتهما باحدى الحواس الخس الظاهرة فالاول نحو زيد كالبدر وهدذا الورق كالحرير وعرف هند كالمسلة وصوت دعد كالرعد وطعم التفاح كالعسل \_ والثاني هو المعدوم الذي فرض مجتمعا من عدة أمور كل واحد منها بدرك بالحس ويسمى بالحيالي كقوله

وكان محرر الشقية فاذا تصوب أوتسعه أعلام ماقوت نشر ونعلى رماحمن زبرجد

فان كلا من الاعلام والياقوت والزبرجد والرمج محسوس على انفراده ليكن المركب الذى مادته هذه الامور ليس عسوس لانه على مرجود والحس خاص بالموجودات ومنه أيضا قوله

خود كانبنانها وفخضرة النقش المزرد سمك من الباور في وسَكَ تَكُون من زبرجد

أى المحيط ببياض أصابعها التى هى كالبلور فالمفردات كل واحد منها بدرك أى المحيط ببياض أصابعها التى هى كالبلور فالمفردات كل واحد منها بدرك بالحس والمركب غير موجود والطرفان العقليان ما يدركان بالعقل نحو العلم كالحياة والجهل كالمات والمختلفان نحو له خلق كالعطر وكلامه كالحلق الحسن و يلحق الوهمي بالعقلي وهو عا اخترعه الوهم من عند نفسه باستعمال المخيلة من عمرأن بركمه من محسوسات كقوله

أبقتلى والمشرق مضاجعي ومسنونة زوق كالنماب أغوال

فان أنياب الاعوال ممالاندرك بالحس احدم وجودها ولوأدرك لم تدرك الا بحس البصر و ومشل الوهميات الوجدانيات كالحوع والعطش ونحوهما في الحاقها بالعقلي

ثم التضاد بين الطرفين قدينزل منزلة التناسب فيسبه أحدالضدين بالا خرعلى جهدة التمليح والظرافة أوالتهم والاستهزاء كافى تشبيه رجل بخيل بحاتم أو ألكن بقس فالمثالان المذكوران صالحان لهما والفرق بينهما بحسب المقام

والقرائن فان كان الفرض مجرد الملاحة بدون قصد استهزاء وسعفرية فتمليج والافتهكم

(والطرفان المفردان) تحوزيد كالبدر وهما اما مطلقان كامثل واما مقدان موصف أو باضافة أوظرف أوحال أونحو ذلك كقوله

فكم معنى بديع تعت لفظ به هناك تزاوج كل ازدواج كراح في زجاج أو كروح به سرت في جسم معتدل المزاج أو المشبه مطلق والمشبه به مقيد كقوله به والشبس كالمرآة في كف الاشل به أوعكسه كتشبه المرآة في كف الاشل بالشبس بحامع الهيأة الحاصلة من الاستدارة مع سرعة الحركة المتصلة والاشراق المتعرج (والمركمان) كقوله

كان منار النقع فوق رؤسنا ﴿ وأسمافنا ليل مَهاوى كواكمه شهت هماة السموف الحاصلة منعلوها ونزولها بسرعة فى وسط الغسار جهماة كواكب تنساقط فى ليل مظلم ووجه الشبه أن كلاله هماة حاصلة من تساقط أجرام لماعة مستطملة فى وسط شئ مظلم وكقوله

البدرمنتقب بغيم أبيض ﴿ هو فيد بين تفيدر وتبلج كتنفس الحسناء في المرآة أذ ﴿ كلت محاسنها ولم تتزوج

أى ان البدر في حال استداره بالسحاب الرقيق الأبيض وطهوره منه كوجه البكر الحسناء عندما تنظر في المرآة كال حسنها وجالها وتتنفس معسرة على صنياع شبابها من غير زوج فيقع كلف تنفسها على صفحة المرآة فيستر حسن وجهها ورواء منظرها ثم يزول شيأ فشيأ

(والمركب أحدهما) كفوله

وكائن محسر الشقية قادا تصوب أوتصعد

فالمسبه مفرد وعو الشقيق والمسبه من كب وهو الهيأة الحاصرة من نشر أجرام حر مسوطة على رؤس أجرام خضر مستطيلة والعكس وهوتشبيه المركب بالمفرد كنشبيه النهار الذي لم يستر شمسه غيم وقد خالط النبات الشديد الخضرة حتى نقصت من ضوء شمسه فصار يُضرب الى السواد باللبل المسمر في قوله

ياصاحبي تقصّانظريكا به ترياوجوه الارض كيف تدور تريانها رامشمسا قدشابة به زهر الربى فكا غما هو مقمر أى قد خالط هذا النهار زهر الربا فكا غما هولسل مقمر فالمشه الهمأة المنتزعة من النهار المذكور الحاصلة من تلك الامور العديدة والمشبه به اللهل المقيد مكونه مقمرا

(والتشبيه الملفوف) ماأتى فيسه بالمشبهات أوّلا على طريق العطف أوغيره نم فللشبهات بها كذلك كقوله

كائن قاوب الطير رطبا وبابسا الله لدى وكرها العناب والحَشف البالى (والمفروق) ماأتى فيه بمشبه فشبه به ثم آخر فا خر وهكذا نحو النشر مسك والوجوه دنا المناب وأطراف الا كف عَنَم (وتشبيه التسوية) هو ما تعددفيه المشبه دون المشبه به سمى بذلك للتسوية فيه بين مشبهاته كقوله

صدغ الحبيب وعالى ﴿ كالاهما كالليالى وتغره في صدفاء ﴿ وأدمعي كاللاك

(وتشبيه الجمع) عكس سابقه وهو ما تعدد فيه المشبه به دون المشبه سمى بذلك المعمع فيه بين مشبهات بها كقول المعترى

شبه أغره المفهوم من يبسم بثلاثه أشياء اللؤلؤ وهو الجوهر المعلوم والبرد وهو حب الغمام والاقاح جمع أقعوان بضم الهمزة وهو زهر نبت طيب الرائحة حوله ورق أبيض ووسطه أصفر

### الوحسسم

وجه الشبه هوعبارة عن المعنى الذى قصد اشتراك الطرفين فيه وهو اماحقيق وهوظاهر أو تخييلي وهو مالا بوجد الاعلى سبيل التناسل كتشبيه النحوم بين الظلمات بالسنن بين البدع فى أن كال هيأة حاصلة من أشياء مشرقة بيض فى حانب شئ مظلم أسود من قوله

### وكان النعوم بين دُعاها بد سنن لاح بينهن ابتداع

(وينقسم الوجه) الى غير خارج عن حقيقة الطرفين وذلك كافى تشبيه نوب با خر فى حنسهما أونوعهما أونوعهما كقولك هذا القميص مشل ذال فى كونهما كتانا أوقطنا والى خارج عن حقيقتهما ولابد أن بكون صفة قاعة بهما ضرورة اشتراكهما فها وتنقسم تلك الصفة الى حقيقية واضافية فالحقيقية

هي الهيأة المتكنة في الذات والمتقررة فيها بحيث تستقل الذات بالانصاف بهما لكونها ليست معنى متعلقا بشيئين وتنقسم الى حسيمة وعقلة فالحسية ما كان ادرا كها بالحواس الجس الظاهرة كما سبق مشل الاشكال والمقادير والحركات والقيع والحسن المدركة بالبصر وكالاصوات المدركة بالسمع وكالطعوم المتنوعة الطعم المدركة بالذوق وكالروائع المدركة بالشم وكالحسرارة والبرودة والرطو بة والدوسة والخشونة والمين والتعليبة والملاسة المدركة باللس والمراد بالحسى هنا ما تحس افراده كما يؤخذ من الامشلة ومن مقابلته بالعقلى ويكون بالعقلية من الصفة الحقيقية هي مالا تحس افراده بل تدرك بالعقل و يكون لها في الخيارج تحقق كالكيفيات النفسانية منذ كاء وغض وعلم وحلم وهجاعة

والاضافية هي مالا تكون هيأة متقررة في الذات بل تكون معنى متعلقا بشيئين كازالة الحذاب في تشهيه الحجة بالشمس فان الازالة المذكورة ليست هيأة متقررة في ذات الحجة اوالشمس ولا في ذات الحجاب اذليس لها وجود في الخارج بل هي أمن اعتباري بعتبره العقل و يتصف به الموصوف في نفس الا من

(و سفسم) أيضا الى واحد \_ والى ماهو عنزلة الواحد بأن يكون مركبا من متعدد تركسا حقيقها بأن يكون حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة أواعتداريا بأن يكون هيأة انتزعها العقل من عدة أمور \_ والى متعدد بأن يقصد السيراك الطرفين في عدة أمور كل منها وجهشه على حدته لاعلى معنى حعل الهيأة الانتزاعية وجهشه كا هو في المركب المنزل منزلة الواحد ، وكل من المنزل منزلة الواحد ، وكل من المنزلة بنقسم الى حسى وعقلى ويزيد الثالث بكونه مختلفا أى بعضه حسى الثلاثة بنقسم الى حسى وعقلى ويزيد الثالث بكونه مختلفا أى بعضه حسى

وبعضه عقلى ـ فالاول وهو الواحد اماحسى ولا يكون طرفاه الاحسين اذكون الوجه حسبا يستلزم كون الطرفين حسبين كتشبيه الورق باللبن في المياض واما عقلى وطرفاه اما عقليان كتشبيه وجود عديم النفع بعدمه في الحلو من الفائدة اذكل من الطرفين ووجه الشبه أمر عقلى واما حسيان واما كتشبيه الرحل بالاسد في الجراءة فأن الوجه عقلى والطرفين حسيان واما المشبه عقلى والمشبه به حسى كتشبيه العلم بالنور في الهداية فأن كلا من الوجه وهوالهداية والمشبه به وهو النور حسى واما المشبه حسى والمشبه به وهو النور حسى واما وطبهابه

والثانى وهو ما فى حكم الواحد اماحسى كتشبيه سقط الناربعين الديك فى الهيئة الحاصلة من الحرة والشكل الكروى والمقدار المخصوص وكتشبيه الثريا بعنقود العنب فى الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار فى رأى العين على كيفية ومقدار معينين فى قول الشاعر

وقد لاحق الصبح الثريًّا كاترى ﴿ كَعِنْقُودُمُلَّا حَيَّةَ حَيْنُورِا

وكتشبيه الشمس بالمرآة في كف الاشك في الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع عوج الاشراق وسرعة الحركة المتصلة حتى برى كائن الشعاع بهم بالانبساط ثم يبدو له الرجوع الى الانقباض وأما عقلى كتشبيه ذات الجال الرديئة الاصل بخضراء الدمن بجامع حسن المنظر مع سوء المخبر والثالث وهو المتعدد اماحسى كتشبيه فاكهمة بأخرى في اللون والطعم والرائحة فالوجه فيه أوصاف حسمة قصد حعل كل وجه شبه على حدته والرائحة فالوجه فيه أوصاف حسمة قصد حعل كل وجه شبه على حدته

واما عقلى كتشبه طائر بالفراب في حدة النظر وشدة الحدر واخفاء السفاد فالوجه فيه أوصاف عقلية قصد جعل كل واحد منها وجه شبه على حدته واما مختلف بأن يكون وجه الشبه المتعدد بعضه حسى وبعضه عقلى كتشبه انسان بالشبس في حسن الطلعة ونباهة الشأن فوجه الشبه فيه وصفان قصد جعل كل واحد منهما وجه شبه بانفراده وأولهما حسى وثانهما عقلى

## تفشيم النشبيه باعتبار الوجه

ينقسم التشبيه باعتبار الوجه الى تشل وهو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منعدد كاتقدم في قوله

كا نمنار النقع فوق رؤسنا ، وأسيافنا ليل تهاوى كوا كمه

وكقوله تعالى مثل الذين جلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار بحمل أسفارا فالوجه في الآية أمن عقلى منتزع من متعدد وهو حرمان الانتفاع بالمحمول الذي هو وعاء العلم مع تحمل النعب في استصحابه وشرط السكاكي كونه أمن اعقلماكا ذكر في الآية والى غير غيل وهومالم يكن وجه الشه فيه منتزعا من متعدد كتشبيه الحد بالورد في الحرة

وينقسم أيضا باعتبار الوجه الى محل والى مقصل فالمجمل هومالم بذكر فيه وجه الشبه سواء كان الوجه ظاهرا يفهمه كل أحد نحوز بد أسد أوخفيا لايدركه الاالخواص كقول فاطمة الاغبارية وقدستلت عن بنها أيهم أفضل هم كالحلقة المفرغة لايدرى أبن طرفاها أى هم متناسبون في الشرف كاأن

اخلفة متناسبة الاجزاء في الصورة فيمتنع تعسين أحسدهم فانسلا والا آخر مفضولا كاأنه عتنع تعسن بعض الحلقة طرفا و بعضها وسطا لكونها مغرغة منضمة الحوانب كالدائرة و ومن المحمل مالموذك فسه وصف أحد الطرفين نحو زيد أسد ومنه عايذكر فيه وصف المشبه به وحده كقولها هم كالحلقة المفرغة لايدرى أبن طرفاها ومنه ما يذكر فسه وصف المشبه والمشبه به المشبه والمشبه والمشبه المفرغة لايدرى أبن طرفاها ومنه ما يذكر فسه وصف المشبه والمشبه والمشبه المفوله

صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عنى وعاوده طنى فسلم يخب كالغيث انجئته وافاله رَيْقه وانترحلت عنه بَح في الطلب فقد وصف المسمه وهو للمدوح بأن مواهسه فائضة عليه أعرض عنه أملم يعرض ووصف المسمه به وهو الغيث بأنه يصيبك جئته أوتر حلت عنه والوصفان مشعران بوجه الشبه أعنى الافاضة في كل حال والمفصل هوماذ كروجهه كقوله

وتفره في صــــفاء ﴿ وأدمـــعي كاللاكل

في وقد بنسامح بذكر لازم الوجه مكانه كقولهم للكلام الفصيم هو كالعسل في الحلاوة فلاست الحلاوة هنا وحالشه واعا هوما بلزمها من مبل الطبيع (وينقسم) أيضا باعتبار الوجه الى قريب مبتذل و بعيد غريب فالقريب لمبتذل عوما بنتقل قيه الذهن من المشب الى المشبه بهمن غيراحتياج الى شدة نظر وتأمل لظهور وجهه الما لوحدته نحو رنجي كالقار أوتجانس طرفيه نحوعنية كاحاصة في الماون والشكل والمقدار فوجه الشبه فيه مركب ولكن سهل الانتقال من المشبه الى المشبه به تحانس الطرفين أولكارة حضور

المشمه كالندر والورد ونحوذاك

والمعيد الغريب مااحتاج في الانتقال من المشبه الى المنسبه بدالى فكر ودقة نظر نطفاء وجهه بكثرة النفصيل نحو والشمس كالمرآة في كف الأشل وأوبندرة حضور المشبه لمعدالناسة كافى تشبيه المنفسي بنار الكبريت والمراد بالتفصيل في وحه الشبه اعتبار وحود الاوصاف أوعدمها أو وحود البعض وعدم البعض وعلى كل من الشلائة اما أن تكون في أمر واحد أوأكثر وأحسن الجيع قبولا اعتبار وجود البعض وعدم المعض الا خركقولة

حلت ردينيا كا نسنانه به سنالهب لم يتصل بدُخَان فانه اعتبر في اللهب الشكل واللون واللعان ولم يعتبر الاتصال بدخان و يلى هذا أن يعتبر جيعها كتشبيه الثريا بعنقود ملاحية في قوله

وقدلاح فى الصبح النريا كائرى به كعنقود ملاحسة حين قورا بحامع الهيأة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغارفي رأى العين على كنفية معينة ومقدار مخصوص والملاحسة بينم الميم وتشديد اللام أوتخفيفها عنب أبيض في حبه طول وتخفيف اللام أكثر ونور تفتي توره وأكثر النشبيه البليغ وهو ماحذفت فيه الاداة ووجه الشبه من قسم البعيد الغريب به ومنه وان لم يكن بليغا قوله

ونارنجها بن الغصون كانها به شموس عقبق في سماء زبرجد هـذا وكلما كان أدق كانأرق وانظر الىقولة تعالى اعامثل الحياة الدنما كاء أنزلناه الآية فانها جعت من كال الدقية وتمام الرقية في التشبيه ما يهر

العقول - وقد يقترن بالقريب المبتذل ما يخرجه عن الابتذال ويقربه الى المعد والغرابة كقوله

لم تلق هذاالوجة شمس نهارنا به الابوجه ليس فيسه حياء فتشبه الوحية بالشمس مبتدل لكن ذكر الحياء ومافسه من الدقة والخفاء أخرجه الى الغرابة أى لم تعارضه فى الحسن والهاء الابوجه ليس فيه حياء ومثل هذا التشبيه يسمى بالتشبيه المشروط لنقيد المشبه أوالمسبه وكلهما بشرط نحوقوله

عزمانه مثل النحوم نواقما ﴿ لولم يكن الثاقيات أفول

# تقسيم التشبيه باعتبار الأداة

ينقسم التشبيه باعتبار الاداة الى مؤكد ومرسل فالمؤكد ماحذفت فيه الاداة لفظا سواء كانت مقدرة فى نظم الكلام نحو قوله تعالى وهى تمر من السحاب وكقول الشاعر

والربح تعبث بالغصون وقد جرى المناه محمولا على لمن الماء أولم تكن مقدرة فى نظم الكلام بل جعل المشه محمولا على المشه سالغة نحو زيد أسد على معنى زيد كالاسد وجه المالغة فه أنه يشبه الاستعارة من حيث الظاهر وليس باستعارة عندالجهور اذهو على تقدير الاداة فالتشبيه ملحوظ والاستعارة منية على تناسى التشبيه والمرسل ماذكرت أدانه لفظا فصار مرسلا من التأكيد المستفاد من حذف الاداة

( V - (ac الرسع)

# تسيم التنبيه باعتبار الغرص

ينقسم التشبيه باعتبار الغرض الى مقبول والى مردود فالمقبول هو ما وفى بالا غراض السابقة بان يكون المشبه له اعرف شي يوجه الشبه في بيان الحال أو يكون أتم في الحياف الناقص بالكامل أو يكون في بيان الامكان مسلم الحكم ومعروفا عند المخاطب و المردود مالم يوف بالغرض بأن يكون قاصرا عن افادته بان لا يكون على شرط المقبول السابق مدا و بقية ما يتعلق بالغرض من التشبيه تقدم الكلام عليه في أول الباب

## تزييس

اعلم أن التشبيه يتفاوت في الممالغة قوة وضعفا باعتبار ذكر الاركان وتركها فالمشبه به دائما يكون مذكورا والمشبه اما أن يحذف واما أن يذكر وعلى كل فوجه الشبه اما مذكور أومحد ذوف وعلى كل فالأداة اما مسذكورة أومحد ذوف وعلى كل فالأداة اما مسذكورة أومحد ذوفة فانصور ثمانية أعلاها ماحذف فسه الوجه والاداة سواء حذف المشبه نحو أسد في مقام الاخبار عن زيد أولم يحذف المشبه نحو زيد أسد ويلى ماذكر حذف الوجه أوالاداة اما فقط واما مع حذف المشبه نحو زيد كالاسد ونحو كالاسد عند الاخبار عن زيد وتحو زيد أسد في الشجاعة وتحو أسد في الشجاعة عند الاخبار عن زيد وأما الانتتان الباقيتان وهما ذكر الوجه والاداة جميعا سواء ذكر المسبه أم لا نحو زيد كالاسد في الشجاعة ونحو كالاسد في الشجاعة عندالا عن زيد قضعيفتان هذا وسنورد عليك من الآيات القرآنية الشبريفة والاحاديث النبوية المنبقة وأشعار العرب والموادين المشتملة على أنواع

التشبيه وعماسنه مابه برتاح خاطرك ويكون لل سلما ترتق به الى التمكن من معرفة أنواعه

### بين أنواع النشبيه فيما يأتى

محد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رساء بينهم تراهم ركعاسعدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم فى وجوههم من أثر المحود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانحيل كزرع أخرج شطأه فا زره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعدالله الذين آمنوا وعاوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظما - الله و رالسموات والارض مثل نوره كشكاة فيها مصاح المصماح فى زحاحة الرحاحة كأنها كوكب درى الآية - مثل ما نفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلوا أنفسهم فأهلكته الآية - فكاوا واشربوا حتى يتسين لكم الحيط الأبيض من الخيط الأسود من الفير - وقول ابن المعتز

فُلْت الدجى واللهل قد مدّ خطه ، رداء مُوشّى بالكواكب معلما

ـ وقوله أيضا

والليل كالحُلّة السوداء لاحبه ﴿ من الصباح طراز غيرم، قوم \_ المؤمن المؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا

\_ وقول ابن بابك

وأرض كاتخلاق الكريم قطعتها ﴿ وقد كَعَل اللَّيْل السَّمَالُ وَأَبْسِمِ اللَّهِ وَقُولُهُ أَيضًا

كأن سيوفه بين العوالى ﴿ جداول يَطّردُن خلال عاب موقوله أيضا

كانسوف الهنديين رماحه برحداول فى عاب مما وتأشا

شمائق محمان الندى فكانه ب دموع التصابى فى خدود الخَرائد - وقول المتنى - وقول المتنى

يزورالا عادى في سماء عجاجة ﴿ أَسْنَهُ في جانبها الكواكب

ـ وقول عرو س كاثوم

تبنى سنابكها من فوق أرؤسهم ﴿ سقفا كوا كبه السن الماتير

### \_ وقول العترى

كاتما المريخ والمشترى و قدامه في شامخ الرفعيه منصرف بالليل عن دعوة و قدأسر حت قدامه شمعه

### \_ وقول ان المعتز

كأنه وكأن الكاس في فه ﴿ هلال أوّل شهر عاب في شفّق مانه وكان الكاس في فه ﴿ هلال أوّل شهر عاب في شفّق مان الحجوانيه احجوانيه الحجول الحجوانيه احجوانيه الحجوانية الحجوانية الحجوانية الحجوانية الحجوانية الحجول الحجول الحجوانية الحجول الحجوانية الحجول الح

- وكائن أجرام النعوم لوامعا « دُرَر نـبرن على بساط أزرق

\_ انى رأيتك في نومى تعانقني ﴿ كَمَا تَعَانَقَ لَامُ الكاتب الألفا

\_ ولصنى الدين الحلى في وصف فصل الربيع

فالورد في أعلى الغصون كائنه به ملك تحف به سراة جنوده وانظر للرحسه الجني كائه به طرف تنبه بعد طول هجوده والطرس تعقد في السماء ما تما به والارض في عرس الزمان وعده

## باسب المحسساز

المحاز بنفسم الى عقلى وقد تقدم ذكره فى أحوال الاسناد اللبرى فى عدام المعانى موالى شرعى وهو المكامة المستعلة فى غير ماوضعت له عند أهل الشرع كاستعمال الصلاة عندهم فى الدعاء والى عرفى وهو استعمال الكامة

فى غير ماوضعت له عند أهمل العرف سواء كان العرف عاما كاستعمال الدابة فى الانسان أو عاصا كاستعمال الفعل عند النصوى فى الحدث والى لغوى وهو موضوع هذا العلم و بنقسم الى مفرد ومن كب

## المجاز اللغوى المفسسرد

هو الكلمة المستعلة فى غير ما وضعت له لعلقة مع قرينة مانعة من ارادة المعنى الاصلى به والعلاقة هى المناسسة بين المعنى المنقول عنه والمنقول اليه سميت بذلك لانبها بتعلق وبرتبط المعنى الثانى بالاول فينتقل الذهن من الاول لاثانى وباشتراط ملاحظة العلاقة بخرج الغلط كقولات خذهذا الكاب مشيرا الى فرس مثلا اذلاعلاقة هناملحوظة \_ نمان كانت علاقته المصححة له غير المشابهة فحياز مرسل وان كانت المشابهة فاستعارة

والقرينة هي الاس الذي يجعله المسكلم دايلا على أنه أراد باللفظ غير ماوضع له ويتقييد القرينة عانعة الخ خرجت الكناية فان قرينتها لاتمنع من ارادة المعنى الاصلى كاسجىء \_ وهي اما لفظية أوغير لفظية وعلى كل اما معينة أوغير معينة كاتقدم في المحاز العقلي وكاسيظهر لك مماسياتي انشاء الله تعالى

## المجاز المرسسال

والمرسل هوما كانت علاقته غير المشاجهة كاتقدم سمى بذلك لانه أرسل عن دعوى الانتحاد المعتبرة في الاستعارة أولعدم تقسده بعلاقة واحدة بل هودائر

بن عدة علاقات - كالسسة نحو رعنا الغمث أى النمات الذي سبمه الغمث \_ والمسبسة نحو أمطرت السماء نباتا أى غيثا يتسبب عنه النبات \_ والكلية يحو بحداون أصابعهم في آذانهم أى أناملهم \_ والحرئسة نحوفت رسرقسة مؤمنة يونسترط فهذه العلاقة أن يستلزم انتفاء الحزء انتفاء الكلعرفا كالرأس والرقمة يخلاف الظفر والادن والسد للانسان أويكون للحزء مزيد اختصاص بالمعنى المطاوب من المكل المسمى باسم الجزء كالعبن في الجاسوس والمد في الشيّ المعطى \_ والحالمة نحو فني رجمة الله هم فها خالدون أى الجنسة التي تحلفها الرحة ععنى آثارها المنع بهامجازا عن الرحة ععنى رقة القلب فهو مجاز عن محاز عن محاز ان لم تحمل الرجة عمني المرحومه محازا عن الرحة عمى الانعام محازا عن الرحمة عمني رقة القلب والا كان محازا عن محاز فقط وتكون العلاقة حمنتذ التعلق والاشتقاق في الاول والازوم في الثانى \_ والمحلية نحو فليدعناديه على احتمال \_ واللازمية كاطلاق الشمس وارادة الضوء \_ والملزومة كاطلاق الضوء وارادة الشمس \_ والعوم وهو استعمال المام في الخاص كاستعمال الدابة في الفرس وكفوله تعالى أم يحسدون الناس وقوله تعالى الذين قال لهم الناس فالمراد بالناس في الاول محمد صلى الله عليه وسلم وفي الثاني أعيم ن مسعود الأشجعي \_ والحصوص كاستعمال الفرس في مطلق الدابة وكاطلاق تمم أبي القسلة وارادة القسلة قبل أن يغلب علما \_ واعتمار ما كان بحو وآنواالمتاجي أموالهم سموا ينامي بعد الملوغ مدليل تسلمهم أموالهم اعتدازا عما كانواعليه واليتم من نوع الانسان صغير لاأب له ومن سائر الحيوانات رضيع لاأمله \_ واعتبار مايكون ظنا نحو اني أراني أعصر خرا أى عنما يؤول الى كونه حرا أوقطعا كقوله تعالى انكمت وانهم

مستون على احتمال \_ والمجاورة كاطلاق الراوية على ما يحمل على الحدوانات من أوعية الماء وكاطلاق الباب على الاوح الخشب والعلم على الفلن والعكس \_ والا ليه نحو واجعل لى اسان صدق فى الاخرين أى ذكرا صادقا و ثناء حسنا \_ والمدلمة نحو قوله تعالى فاذاقضيتم الصلاة أى أديتموها فهو مجاز مرسل تبعى لأنه فى الفعل \_ والمدلمة كقول القائل أكات دما أى دية ومنه قول الشاعر يتأفف من عشرة زوجته ويتنى موتها ويتوعدها بالزواج علما ان نمت وقد كان الوباء بدمشق أذ ذاك

دمت في خديه الاتفتال فكيلة به تمريعودي نعشها ليلة القدر أكات دما ان لم أرُعْلُ بِنَسْرة به يعيدة مهوى القُرْط طيبة النشر

- والتعلق الاستقاق في نحو هذا خلق الله أى مخلوقه و نحو ولا يحمطون بشى من علمه أى معلومه على بعض الاحتمالات - والاطلاق - والتقسيد هذا - والقصد من العلاقة انما هو تحقق الارتباط والذكي بعرف مقال كل مقام فاطلاق الدال على المدلول مثلا يحوز أن تعتبر فيه علاقة المجاورة بتخيل أن الدال مجاور للمدلول و يحوز فيه اعتبار الحالية نظرا الى أن الدال محل للدلول اذ الالفاظ قوال للعانى والاطلاق والنقسيد والسببة والمسببة على حسب ما رشدا الله الذوق ويدلك عليه الفهم

ثم العلاقة قبل تعتبر من جهة المعنى المنقول عنه الذى هوالحقيق وهذا هو الراجح وقبل تعتبر من جهة المنقول اليه لانه المراد وقبل تعتبر من جهة المنقول اليه لانه المراد وقبل تعتبر من جهة ما رعاية لحقيهما

واعلم أن اللفظ الواحد قديكون صالحا بالنسبة الى معنى واحد لان يكون مجازا

مرسلا واستعارة باعتمارين فاذاوحمد في الكامة المحازية علاقنان أوأكثر فالمتبرة هي المعوظة للتكلم فانام يعلم مالحظه المشكلم فعرى في الكلمة احتمالان فأكثر ولكن بعض الاحتمالات أرج من بعض على حسب تفاوت العلاقات في القوة أو كنرة الاستعمال والاعتبار فترج علاقمة المشابهة على غيرها لانها أقوى والمشابهة الحقيقية على الصورية أوالتنزيلية المنسة غلى التضاد مثلالفظة مشفرفي الاصل اسم لاحدى شفتى المعير الزائدة فاذا أطلق على شفة الانسان فان لوحظ في اطلاقه علم اللشابهة في الفلط فهو استعارة وان لوحظ أنه من اطلاق اسمالمقد على المطلق كان من سلا عرته ان نقل من شفة المعمر واستعمل في شفة الانسان من حيث انهامطلق شفة أو عرتبتن ان نقل منها واستعمل في شفة الانسان معتبرا خصوص كونها شفة انسان وينقسم المجاز المرسل الىأصلى وهوماكان في اسم حنس كالامثلة المتقدمة \_ والى تمعى وهوما كان في مشتق نحوفاذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرحم تحوّر بالقراءة عن ارادتها اعلاقة السيسة واشتق منه قرأ عفى اراد القراءة على سبل انجاز المرسل التبعي ونحو ما تقدم في علاقة البدلية

### الاستعارة

هى الله عن الله عن الله عن الله الله الله في غير ما وضع له العربة الحربة الحربة الله الله الله في استعال الله في غيرما وضع له العلاقة المشابه مع قربة صارفة عن ارادة المعنى الاصلى و وأركانها على هذا ثلاثة مستعار وهوا الفظ ومستعاد منه وهوالمشه به ومستعارله وهوالمشه ولابد فها من تناسى النشسه وادعاء

أن المشبه فرد من افراد المشبه ولابد أيضا أن لا يذكر وجه الشبه ولا أداة التشبه لا لفظا ولا تقديرا والاكان تشبها لااستعارة ولا يصحأن يجمع فها بين الطرفين على وجه يني عن التشبيه بأن يكون المشبه خبرا عن المشبه أوفى حكم اللبر عنه كذيركان وان والمفعول الثاني لظن أوحالا أوصفة أومضافا كلين الماء فان ذلك كاهمن التشبه البلغ

مالتشمه الذى محستناسه فما هومامن أحله وقعت الاستعارة فقط فلامانع من ان نقول رأيت أسدا في الحام مثل الفيل في الضخامة ولايد أن يكون المشبه به كليا كلم الجنس وعله حتى يصم ادعاء دخول المشبه في المشبه به فلا تتأتى الاستعارة في العَلَم الشخصى لعدم امكان دخول شي في الحقيقة الشخصية لان نفس تصور الجزئى عنع من تصور الشركة فيه اللهم الااذا تضمن الشعمى وصفايه يصم اعتباره جنسا كنضمن حاتم المحود وقس الفصاحة فقال رأيت عاماوقسا مدعوى كاسة عام وقس ودخول المشمه فى حنس الحواد والفصيح فكائن قسا مثلا موضوع للوصوف بالفصاحة سواء كان ذلك الرجل المعهود أوغيره الاأنه يطلق على المعهود حقيقة وعلى غيره ادعاء وقال بعضهم انمنع الحقيقة الشخصية من الدخول لاعنع حريان الاستعارة فكم تكون ف الاحناس لتشبيه فردبالجنس وادعاء دخوله فيهممالغة تكون في الشخصي مدعوى الاتحاد ولكن لابدأن يكون العلم مشتهرا بوصف حتى بدل علمه التزاما \_ ولهذا قبل ان غاية ما تقتضيه الاستعارة وجود لازم مشهور له وع اختصاص بالمشبه فان وحد ذلك في مدلول اسم حازت استعارته سواء كان علىا أوغير علم وقد اختلف فى الاستعارة فقيل مجاز لفوى لا أن لفظ أسد فى قوال رأيت أسدا فى الجمام مستعل فى الرجل الشحاع لافه اوضع له وهو الحبوان المفترس وقيل مجاز عقلى عمنى أن التصرف فى أمر عقلى هو المعانى بجعل بعضها نفس غيرها لالغوى لانها لما لم تطلق على المشبه الابعد دخوله فى المشبه به كان استعمالها في اوضعت له بالجعل والادعاء ولهذا صع التجب فى قول ابن العمد

قامت تظلنی من الشمس به نفس أعز علی من نفسی قامت تظلنی من الشمس

فلولا أنه ادعى لتلك النفس معنى الشمس الحقيق وجعلها شمسا حقيقة لما كان لهذا التعجب فائدة ولهذا أيضا صم النهى عن التعجب فى قوله لا تعجبوا من بلى غلالته ، قدرر أزراره على القمر

فاولا انه حمله قراحقيقة لما كان النهبي عن التعب وحه اذ النوب الايسرع اليه اللي الاعلابسة القمر الحقيق الاعلابسة انسان بشبه القمر وأما تسمتها السنعارة على هذا القول فياعظاء حكم المعنى الفظ الان المستعار في الحقيقة على هذا هومعنى المشه به ولما تسع ذلك اطلاق اللفظ مي استعارة ورد بأن هذا الادعاء لا يحعله موضوعاله لضر ورة العلم بأن أسدافي قوال رأيت أسدا مستعمل في الرحل الشجاع والموضوعه الاسد الحقيق الالادعائي وهو الرحل الشجاع وذلك الانهادي أن اللاسد صورتين احداهما متعارفة وهي التي لها الاقدام والمطش في الهيأة المعروفة الهيوان المعلوم وثانيتهما غير متعارفة وهي التي لها الحرأة والقوة لكن لافي هيأة السبع بل في هيأة الانسان فاستعل لفظ أسد الموضوع السبع الذي هو على الصورة المتعارفة في السبع الذي هو لفظ أسد الموضوع السبع الذي هوعلى الصورة المتعارفة في السبع الذي هو

على الصورة الغير المتعارفة فاستعناله في غير المتعارف استعمال في غير ماوضع له والقريسة مانعة من ارادة المعنى المتعارف وأما التعب والنهبي عند فللمناء على تناسى التشبيه قياما بحق المبالغة

وتنقسم الاستعارة الى ثلاثة أفسام تصريحية «وتسمى مصرحة» \_ ومكنية «وتسمى استعارة بالكناية» \_ وتخييلية وذلك أنه اذا كان المحذوف من الطرفين هو المشبه والمذكور هو المشبه والاولى وان كان المحذوف هو المشبه به والمذكور هو المشبه وقد أشير في المكلام الى المشبه به المحذوف بذكر شئ من لوازمه فالثانية وان كان المستعار غير محقق لاحيا ولا عقلا فالثالثة

### الأمستهارة التصريحية

هى ماصرح فيها بلفظ المسه به ولوتقديرا نحو رأيت بدرا في البستان ونحو نعم حوابا لمن قال هل رأيت بدرا في البستان

وتنقسم الى أصلية وتبعية فالاصلية ما كان المستعار فيها اسم حنس أى اسما غير مشتق حقيقة نحو رأيت أسدا في الجمام أو تأويلا كالاعلام المشتهرة بوصف نحر رأيت عاما أى رحلاكر عما فهو عيزلة اسم الحنس كاتقدم تحقيقه واجراء الاستعارة في المثال الأول أن يقال شيه الرجل الشياع بالاسد بحامع الشيماعة في كل واستعبر الاسد للرجل الشيماع على سبيل الاستعارة التصريحية الاصلية واجراء الشانية أن يقال شيه الرجل الكرم محاتم بحامع الكرم في كل واستعبر عاتم للرجل الكرم على سبيل الاستعارة التصريحية الاصلية

وأما السعمة فهى ما كان المستعارفها غيراسم الجنس المذكور بان كان فعلا أواسمامشتقا كاسمى الفاعل والمفعول والصفة المشهة وأفعل التفضل وأسماء الزمانوالمكان والآلة أواسم فعل أومصغراأ ومندو باأوحرفا مثال الاستعارة فى الفعل نطقت الحال بكذا وتقررها أن يقال شهت الدلالة الواضحة بالنطق يحامع الضاح المعنى في كل واستعبر النطق للدلالة الواضحة واشتق من النطق ععنى الدلالة الواضحة نطقت ععنى دلتعلى سبل الاستعارة التصريحية التبعية ونعو يحى الارض بعدموتها يقدر تشبيه تزييها بالنماتذي الخضرة والنضرة بالاحماء بحامع الحسن أوالنفع في كل ويستعار الاحماء للتزيين ويشتق من الاحماء ععنى الترين يحى عمى برس استعارة تبعمة لحريانها فى الفعل تبعا لحربانها في المصدر هذا اذا كانت الاستعارة في الفعل باعتمار مدلول صبغته أى مادته وهو الحدث وأما اذا كانت باعتبار مدلول همأته وهو الزمن كا فى قوله تعالى أتى أمر الله فتقررها أن يقال شمه الاتمان في المستقل بالاتمان في الماضي بحامع تحقق الوقوع في كل واستعبر الاتمان في الماضي للا تمان في المستقدل واشتق منه أتى ععنى بأتى على سبدل الاستعارة التصريحية التعمة ونحو ونادى أحماب الحنة أى سادى شبه النداء في المستقبل بالنداء في الماضي بحامع تحقق الوقوع تماستعبرافظ النداء في الماضي النداء في المستقبل ثم اشتق منه نادى ععنى بنادى ونحوقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا انقدر المرقد الرقاد مستعارا للوت فالاستعارة أصلة وان قدرلكان الرقاد مستعارا للقبر فالاستعارة تنعمة لانها في اسم المكان فلا يستعار المرقد للقر الابعد استعارة الرقاد للوت فاحفظ ذلك وقس عليه \_ ومثال الاستعارة في اسم الفاعل زيد قاتل عزا اذا كانعرو مضروبا ضر باشديدا - ومثالها

في اسم المفعول عرومقتول لزيد اذا كان زيد ضاريا لعمرو ضريا شديدا واجراء الاستعارة فهما أن بقال شمه الضرب الشديد بالقتل بحامع شدة الايذاء في كل واستعبر اسم المشمه به للشبه واشتق من القتل ععنى الضرب الشديد قائل أو مقتول ععمى ضارب أو مضروب على سبل الاستعارة التصريحة التعمة \_ ومثالها في الصفة المشمة هذا حسن الوحه مشيرا الى قمعه واجراء الاستعارة فيهأن بقال شبه القبح بالحسن بحامع تأثر النفس في كل واستعير الحسن للقبح تقديرا واشتق من الحسن ععنى القبح حسن بمعنى قميم على سبيل الاستعارة التصريحة النبعية \_ ومثال الاستعارة في أفعل التفضيل هذا أقتل لعسده من زيد أى أشدخضر بالهم منه \_ ومثال اسم الزمان والمكان هذا مقتل زيدمشيرا الى مكان ضربه أوزمانه - ومثال اسم الآلة هذا مفتاح الملك مشيرا الى وزيره واجراؤها أن يقال شهت الوزارة والفتح للابواب المغلقة بحامع التوصل الى المقصود في كل واستعبر الفتح للوزارة واشتق منه مفتاح ععنى وزير \_ ومثال اسم الفعل المشتق نزال ععنى انزل تريديه ابعد فتقول شبه معنى البعد ععنى النزول بحامع مطلق المفارقة في كل واستعير لفظ النزول لمعنى البعد واشتق منه نزال ععنى ابعد \_ ومثال اسم الفعل غير المشتق صه ععني اسكت عن الكلام تريديه ترك فعل كذا فتقول سم ترك الفعل ععنى السكوت واستعبر لفظ السكوت لمعنى ترك الفعل واشتق منه اسكت ععنى الرك الفعل وعبر بدل اسكت بصه \_ ومثال المصغر رحسل لمتعاطى مالايليق - ومثال المنسوب قرشى للتعلق بأخلاق قريش وليس منهم \_ ومثال الاستعارة في الحرف قوله تعالى فالتقطه آل فرعون الكون لهم عدوا وحزنا واجراؤها أن يقال شهت العداوة والحزن بالمحمة والتبنى اللذين

اللذين هما العلة الغائبة للالتقاط بحامع مطلق النرتب واستعبرت اللام من المشمه على طردق الاستعارة التعمر بحمة التبعية وقوله تعالى ولأصلينكم في حذوع النخل واجراؤها أن يقال شبه مطلق استعلاء عطلق ظرفية بحامع التمكن في كل فسرى التشبيه من الكلين للجزئيات التي هي معانى الحروف فاستعبر لفظ في الموضوع لكل جزئ من جزئيات الظرفية لمعنى على على سبيل فاستعبر لفظ في الموضوع لكل جزئي من جزئيات الظرفية لمعنى على على على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية

وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائم المستعار منه أوله الى مطلقة ومرشعة ومجردة فالمطلقة هي التي لم تقترن علائم أصلا نحوقولك رأيت أسدافي الجمام والمرشعة هي التي قرنت علائم المستعار منه أى المشبه به نحوقولك رأيت أحدا في الجمام له لبد أظفاره لم تقلم اذ اللبد برنة عنب جع لبدة وهي شعر الاسد المتلد على كتفيه من خواص المشبه به وكذا عدم تقليم الاطفار الذي هو أنسب بالمشبه به فني هذا المثال ترشيحان ونحوقول كثير

رمتى بسهم بشه المكافل لمنظر الذى ريشه المكافل بحيث صار منه قلى يقول رمتنى المحنوبة بسهم النظر الذى ريشه المكافل بحيث صار منه قلى مجروحا ولم يضر ظاهر جلدالبدن فقد استعار السهم للنظر بحامع التأثر من كل ورشم الاستعارة بذكر الريش الذى هو من ملاعات المستعار منه وهو السهم ونحو أولئل الذين اشتروا الضلالة بالهدى هار بحت تحارتهم استعير الشراء للاستبدال والاختيار ثم فرع علما مايلائم المستعار منه من الربح والتحارة وسميت من شحة لترشيها أى تقويتها بذكر الملائم

والمجردة هي التي قرنت علام المستعارله أي المشبه نحوة ولك رأيت أسدا شاكى

السلاح أى حامله أوتامه وسمت بذلك لتجريدها عن بعض المبالفة لمعد المشحه حينتُذ عن المشحمه بعض بعد وذلك يمعد دعوى الاتحاد الذي هومنى الاستعارة والقرينة هنا ينبغى أن تكون حالية حنى يكون هذا تجريد المصرحة والافهو قرينتها وقداجمع الترشيح وانتجريد في قوله

لدى أسد شاكى السلاح مُقَدِّف ، له لسد أظفاره لم تُقلَّم فالقر سه هنا حالسة أوهى لفظ لدى سقدير أناعند أسد والمقذف يسم أن يراد به الذى رمى باللهم أى عظيم الحثة فيكون ملاعًا الطرفين فلا يكون ترشيما ولا تحريدا وأن يراد به الذى رمى بنفسه الى الوقائع كثيرا سواء كان با له حرب أملا فيكذلك وأن يراد به الذى قذف بنفسه اليها با له حرب فيكون تحريدا وأماله لسد فترشيم قطعا لانهمن خواص الاسد كاعلت بحلاف أظفاره لمتقلم الذى هو كاية عن نفى الضعف فأنه قدر مشترك بين الطرفين وان قدل هو بالاسد أليق فيكون ترشيما قلنا يلزم حنث مدا عدم اشتراط كون الترشيم من بالاسد أليق فيكون ترشيما قلنا يلزم حنث خدم اشتراط كون الترشيم من خواص المشبه به وأنه يكفى أن يكون أخص به ، شماعتمار الترشيم والتحريد الما يكون بعد عام الاستعارة بقر ينتها فلا تعد قرينة المصرحة تحريدا ولا قرينة لكنة ترشيما بل الزائد على ماذكر

الملائم قسمان صفة وتفريع والمراد الصفة المعنوية فيشمل الخبر والحال واضافة الوصف لمرفوعه ونحوه فن الترشيح بالصفة نحو زيد رداؤه سابيغ وزيد سابيغ الرداء أى كثير العطايا استعبر الرداء للعود لستره عرض صاحبه كستر الرداء ما يلقى عليه ووصفه بالسبوغ أى الطول بناسب المشبه به ومن التحريد بها قوله

## عَرالرداء اذاتسم ضاحكا ﴿ عَلقت لَغَيَّكُمْ وَالدامال

فوصف الرداء بالفمر أى الكثرة بناسب المستعارله وهو العطاء والقريسة باقى البيت أى اذا تبسم علقت رقاب أمواله فى أيدى السائلين من علق الرهن فى بد المرتهن اذالم يقدر على فكا كه فانجعلت غرقر بنة كان قوله تبسم الخ من التجريد بالتفريع كالا يخفى - والمراد بالتفريع ذكر حكم يلائم أحد الطرفين كا تقدم فى قوله تعالى أولئل الذين اشتروا الضلالة بالهدى فاريحت تحارثهم وكقوله

ويصعد حتى يظن الجهول بي بأناه حاجة فى السماء حيث استعبر الصعود لعلو الرتبة وفرع عليه ما يناسبه وقد اجتمع ترشيح الاستعارة بالصفة والتفريع فى قوله

هى الشمس مسكم فى السماء ، وفعر الفسواد عزاء جمسلا فلن تستطيع اليها الصعود ، وان تستطيع اليل المنزولا بناء على مذهب السعد في نحوزيد أسد أو انه ترشيم للتشبيه

ثم ان المرشيح أبلغ من غيره لاسماله على تحقيق المالغية بتناسى انشبه وادعاء أن المستعارله هونفس المستعار منه لاشئ شده به والاطلاق أبلغ من التحريد فاتحريد أضعف الجميع لان به تضعف دعوى الاتحاد واذا اجتمع ترشيح وتحريد فتكون الاستعارة في رتسة المطلقة اذبتعارضهما بتساقطان وجوز بعضهم ترجيم جانب السابق لسبقه هذا وكا يحرى هذا النقسيم في التصريحية يحرى أيضا في المكنية كاستقف عليه ان شاء الله تعالى وتنقسم الاستعارة المصرحة أيضا الى عنادية والى وفاقسة فالعنادية هي الني

( ٨ - زهرالرسع )

لا عكن اجتماع طرفها في شي والوفاقية هي الني عكن اجتماع طرفها في شي ومثالهما قوله تعالى أومن كان ستا فأحيناه أي ضالا فهديناه في الآية استعارتان الاولى استعارة الموت الضلال والثانية استعارة الاحماء الهداية والاولى عنادية لانه لاعكن اجتماع الموت والضلال في شي والثانية وفاقية لامكان اجتماع الاحماء والهداية في شي ومن العنادية أيضا الاستعارة التهكية والاستعارة التمليمية وهما اللتان نزل فهما التضاد منزلة التناسب واسطة تهكم أوعليم كاسبق ومثال ذلك قوله تعالى فبشرهم بعداب أليم استعرت البشارة التي هي الحبر السار الانذار الذي هوضده بادخال الانذار في حنس البشارة على سبيل التهكم والاستهراء ونحو قول بشار

اذا اللَّكُ الجبار صعر خده ﴿ مشينا الله بالسوف نعاتبه

وقول بعضهم ﴿ تَحْسَة بِنَهُم ضرب وجسع \*

( وتنقسم المصرحة أيضا ) باعتبار الجامع الى عامية وخاصية فالعامية هي المبتذلة كرأيت أسدا برجى والخاصية هي الغريبة التي لايد ركها الا أهل الذوق وأصحاب المدارك من الخواص كقول بعضهم في صفة فرسه

عقدته فيما أزُور حمائبي ﴿ اهمه مالله وكذاك كُل مُخَاطر واذا احتى قَرَبُوسه بعنانه ﴿ علا الشكيم الى انصراف الزائر

القربوس بفتحتين قاعة السرج والشكيم واحده شكمة وهي الحديدة تجعل في حنك الفرس معترضة وأراد بالزائر نفسه شه الشاعر همأة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج ممتدا الى جهة فم الفرس بهيأة وقوع الثوب في موقعه من ركبتي المحتبى ممتدا الى حاني ظهره ثم استعار الاحتباء وهو

جم الشخص ظهره وساقسه بثوب أوغيره لهيأة وقوع العنان في قربوس النبرج فاءت الاستعارة غربية لغرابة الشبه

(وتنقسم باعتبار الجامع أيضا) الى داخل وحارج \_ فالاول ما كان داخلا في مفهوم الطرفين نحوقوله تعبالى وقطعناهم في الارض أيما فاستعبر النقطيع الموضوع لازالة الاتصال بين الاحسام الملتزقة بعضها سعض لتفريق الجاعة وابعاد بعضها عن بعض والجامع ازالة الاجتماع وهي داخلة في مفهومها وهي في القطع أشد والثاني وهوما كان حارجا عن مفهوم الطرفين نحوراً بت أسدا أي رحلا شعاعا فالجامع وهي الشعاعة أمن عارض للاسمد لا داخل في مفهومه

(وتنقسم أيضا) باعتبار الطرفين والجامع سنة أقسام لان الطرفين اماحسيان أوعقليان أوالمستعار منه حيى والمستعار له عقلياً و بالعكس والجامع في الاول من الصور الاربع تارة بكون حسيا وبارة يكون عقليا وأخرى محتلفا وفي الشيلات الاخيرة لايكون الاعقليا \_ مثال مااذا كان الطرفان حسين والجامع كذلك قوله تعالى فأخرج لهم عجلا حسدا له خوار فان المستعار منه وهو ولد البقرة والمستعارله وهو المصوغ من حلى القبط بعد سبكها بنار والجامع الشكل فانه كان على شكل ولد البقر عمايدرك بحاسة المصر وبحث والجامع الشكل فانه كان على شكل ولد البقر عمايدرك بحاسة المصر وبحث يعضهم بأن ابدال حسدا من عجلا عنع الاستعارة \_ ومثال ما اذا كان الطرفان حسيين والجامع عقلى قوله تعالى وآ يقلهم الله ل نسلخ منه النهار فان المستعار منه أعنى السلخ وهوكشط الجلد عن الشاة ونحوها والمستعارلة وهو فان المستعار منه أعنى السلخ وهوكشط الجلد عن الشاة ونحوها والمستعارلة وهو كشف الضوء عن مكان اللهل وهو موضع القاء طله حسيان والحيامع ما يعقل

من ترتب أمن على آخر بحصوله عقمه كترتب ظهور اللعم على الكشط وترتب ظهور الظلة على ازالة الفوء عن مكان الليل والترتب عقلى \_ ومثال مااذا كان الطرفان حسين والجامع بعضه حسى وبعضه عقلي قولك رأيت مدرا تريد شخصا مثل البدر في حسن الطلعة وعاوالقدر فيسن الطلعة حسى وعاو القدر عقلى \_ ومثال مااذا كان الطرفان عقلين ولا يكون الجامع فيه الا عقلما كمافى الاقسام قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا فأن المستعار منه الرقاد أى النوم والمستعارله الموت والجامع بنهما عدم ظهور الفعل والحسع عقلي وقال بعضهم عدم ظهور الفعل في الموت أقوى وشرط الجامع أن يكون في المستعار منه أقوى فليعل الحامع هوالبعث الذي هو في النوم أظهر وقر سة الاستعارة أنهدذا الكلام كلام المولى مع قوله هدذا ماوعدالرجن وصدق المرساون \_ ومثال ما اذا كان المستعار منه حسما والمستعارله عقلما قوله تعالى فاصدع عما تؤم فان المستعار منه كسر الزحاحة وهو أمرحي والمستعارله التملسغ حهرا والجامع التأثيرأى أظهر الام اظهارا لا ينمعى كان صدع الزحاحة لا يلتم - ومثال ما اذا كان المستعار منه عقلما والمستعار له حسما انا لماطغى الماء حلناكم فى الحارية فان المستعار له كثرة الماء وهوحسى والمستعار منه التكبر والجامع الاستعلاء المفرط وهما عقلمان

#### مر سن الاستعاره

هى ما عنع من ارادة المعنى الموضوع له وهى اماأمر واحد نحو رأيت أسدا

## وان تُعافُوا العدل والاعانا \* فان في أعاننا نسسرانا

أى سوفا تلع كالنبران فتسلط قوله تعافوا على كلمن العدل والاعمان قرينة على أن المراد بالنبران السيوف لدلالته على أن جواب هذا الشيرط تحاربوا وتلحؤا الى الطاعة بالسيوف \_ وإما معان ملتئمة مع بعضها فيكون مجموعها قرينة لاكل واحد على حدته كقوله

وصاعقة من نصله تنكفى بها ي على أرؤس الأقران خسس سعائب أى رب نار من حد سيفه يقلبها على رؤس أقرانه أنامله الحسالتي هي فى الحود والعطاء سعائب أى يصبها على أكفائه فى الحرب فيهلكهم ولما استعار السعائب لا نامل الممدوح ذكر أن هناك صاعقة لما بينها وبين السعائب من الارتباط وانها من نصل سيفه ثمقال على أرؤس الاقران ممقال خسس فذكر العدد الذي هو عدد الا نامل فظهر من جيع ذلك أنه أراد بالسعائب الانامل

# تقشيم الاستعارة المصرحة عندالسكاكي

(وتنقسم أيضا) عند السكاكى الى تحقيقية وتخييلية ومعتملة لهما فالتعقيقية ما كان المستمار له فيها محققا حسا أوعقلا ععنى انه عكن أن تستعل له الاشارة الحسمة نحو قوله

لدًى أسدشا كى السلاح مقَدّف به له لسداً ظفاره لم تُقَسلم أوالاشارة العقلمة نحو اهدنا الصراط المستقيم فان المستعارله فى البيت الرجل

الشجاع وهو محقق حسا وفي الآية الشريفة ملة الاسلام ععنى الاحكام الشرعة وهي محققة عقلا

والتعليلة ما كان المستعار له غير محقق لاحدا ولاعقلا كافظ أظفار فى قول الهذلى الا تى لانه لما شبه المنية بالسبع فى الاغتيال أخذ الوهم فى تصوير المنية بصورة السبع فاخترع لها مثل صورة الاظفار ثم أطلق على الصدورة التى هى مثل صورة الاظفار لفظ الاظفار فتكون الاظفار تصر يحية تحديلية اذ المستعار له لفظ أظفار صورة وهمية تشبه صورة الاظفار الحقيقية وقرينها الما المنية

والتخميلية عند السكاكى قدتنفل عن الاستعارة بالكناية على ماساتى نحو أظفار المنية الشبه بالسبع نشبت بفلان فصرح بالتشبيه المنافى الاستعارة بالكناية مع كون الاستعارة في الاطفار تخميلية

والمحتملة الهما قول زهير

صحاالقاب عن سلى وأقصر باطله \* وعرى أفراس الصبا ورواحله فان العجو فى الاصل خلاف السكر وهنا أرادبه السلو وأنه انتهى عن ميله ومعاودة ما كان يرتكبه زمن الحب من الجهل والغى فشبه الصبا بجهة سفر قضى منها حوائحه فبطلت آلانه تشبها مضمرا فى النفس واستعار فى نفسه الحبة الصبا وحذفها ورمن اليها بالافراس والرواحل فالجهة عند القوم هى المكنية واثبات الأفراس والرواحل لها عندهم تحييلية وهما عندهم أيضا المكنية واثبات الأفراس والرواحل لها عندهم تحييلية وهما عندهم أيضا الكنية واثبات الأفراس والرواحل لها عندهم تحييلية وهما عندهم أيضا الكنية واثبات الأفراس والرواحل لها عندهم تحييلية وهما عندهم أيضا الكنية واثبات الأفراس والرواحل لها عندهم تحييلية وهما عندهم أيضا الكنية واثبات الأفراس استعارة تحقيقية ان أريد بها دواعي النفس وشهواتها أوأريدبها أساب

أسلاواعي أوحسا انأريد بها الاساب فالمراد بالصا أيام الشلب ويصم أن تكون تخييلية انجعلنا الافراس والرواحل مستعارا لامر وهمي تخيل للصامن الصبوة عمني المهل المالحهل والفتوة

### الاستهارة بالكماية

وتسمى أيضا استهارة مكنية وهي ماحذف فهالفظ المسبه به ودل عليه بذكر لازمه المسمى تخييلا

وتنقسم الى أصلية وتروية والى مطلقة ومرشعة ومحردة كالتصريحية كاتقدم فأما المكنية الاصلية فهي ما كان المستعار فيها اسم جنس أى اسماغير مشتق تحو

واذا العناية لاحظتك عونها المختلف كالهن أمان واصطدم العنقاء فهى حائل واقتدم الموزاء فهى عنان شبه العناية بانسان واستعاره لها وحذفه ورمن له بالعمون التي هيمن لوازم الانسان وهو المشمه فنحو

ولئن نطقت بشكر برك مفصحا « فلسان حالى بالشكاية أنطق شمه الحال بانسان متكلم واستعاره لها وحذفه و رمزله باللسان الذي هو من لوازم المشمه م ونحو قول الهذلي

واذاالمنية أن يقال شهت المنية بالسبع بحامع الاغتيال في كل واجراؤها في لفظ المنية أن يقال شهت المنية بالسبع بحامع الاغتيال في كل واستعبر السبع النية وحذف ورمن اليه بشئ من لوازمه وهو الاظفار على سبيل

الاستعارة المكنمة واثمال الأظافر للنمة تخمل وهو قرينة المكنمة وأما المكنمة التعمة فهي ما كانت في الاسم المشتق والاسم المهم دون ماقي أنواع التعمة المتقدمة ومنالها في الاسم المشتق يعمى اراقة الضارب دم الماغى واجراء الاستعارة أن يقال شه الضرب الشديد بالقتل بحامع الايذاء في كل واستعبر القتل للضرب الشديد واشتق من القتل قاتل ععنى ضارب ضربا شديدا عمدنف وأثبت له شئ من لوازمه وهو الاراقة على سبل الاستعارة الكنية التبعية ومثالها في الاسم المهم قولات لجليسك المشعول عنك أنت مطاوب منك أن تسير الآن المناشيه مطلق مخاطب عطلق غائب فسرى التشبيه للعرشات واستعبر الثاني للاول عماستعبر بناء على ذلك ضمير الغائب للخاطب وحدف وذكر المخاطب ورمن الى المحدوف بذكر لازمه وهو طلب السير منه المل واتساته له تحسل فالاستعارة التحسلة عندالجهور هي نفس اثمات اللازم وسمت استعارة لانه استعبر ذلك الاثمات من المشمه للشمه وتخسلة لاناثباته للسبه خيل اتحاده مع المسبه فذلك اللازم عندهم حقيقة أى مستجل فما وضعله لان المراد من قولنا أظفار المنية نشبت بفلان حقيقتها واغما التحوز في انباتها للنبة أى انذلك الاثبات اثبات الشيّ لغير ماهو له فالتخسلية عندهم من المجاز العقلي لامن المجاز اللغوى ععنى الكامة المستعملة فى غسر ماوضعت له عمالمكنية والتخسلية عند الجهور متلازمان ضرورة ان التخسلية قرينية المكنية ولاتوجد استعارة بدون قرينتها ولاتكون قرينة المكنية الاتخسلية \_ وأما السكاكي فيقول ان الاستعارة المكنية هي لفظ المسمه المستعل في المسمه به بادعاء أن المسمه عبن المسمه وانكار أن يكون غيره بقريسة ذكر اللازم فالنسة عنده في المثال المذكور براد بها

السبع بادعاء أن الموت عن السبع وانكار أن يكون غيره بقريسة اضافة الاطفار التي هي من خواص السبع ولوازمه السه وليس المراد عنده من المنية مجرد الموت حتى تكون مستعلة في معناها الحقيق بل الموت المفروض عين السبع فلفظ المنية الموضوع الموت الحقيق مستعل في الموت المفروض عين السبع وهو غير الموضوع له فيكون استعارة وهو ظاعر التعدف ولفظ الاطفار استعبر عنده لائم تخييلي وهمي لانه لما استعلت المنية في الموت المخيل المتعد بالسبع ادعاء أخذ الوهم يتخيل المنية صورة شبهة بالاظافر واجراء الاستعارة التخييلية هنا على مذهبه أن يقال شهت صورة الاظافر المخيلة بالسبعارة التخييلية وهي أظافر السبع واستعبر لفظ المشيه المشيه على طريق الاستعارة التخييلية وبذا تعلم أنه لا تلازم عنده بين التخييلية والمكنية

وذهب الحطيب الى أن الاستعارة بالحكناية هي التشبيه المضمر في النفس والاثبات تخييل فاخرجهما من المجاز ععني الكلمة المستعرة في غير ماوضعت الخ اذالتشبيه والاثبات فعل من أفعال النفس فكل من الاطفار والمنية عنده مستعل في معناه الحقيق هذا \_ ثم مازاد عن قرينة المكنية من الملائمات يسمى ترشيها كافي التصريحية فنحو شم زيد رائحة العلم يقال فيه شه العلم علم المسك وحذف المشبهية ورمن اليه بشي من لوازمة فان جعل اللازم الرابحة كان الشم ترشيها أو بالعكس \_ ومثال المكنية المجردة قوله

نَقْر بهمو لهْذُميَّات نَقَدْبها ﴿ مَا كَانَ خَاطَ عَلَيْهِم كُلُّ زَوَاد

اللهذميات الأسنة القاطعة والقد القطع والزراد ناسم الزرد وهو درع الحديد والمدنى تقديدات اللهذميات اللهذميات اللهذميات التعارة بالكذابةعن

الطعام بقرينة نقر بهم يكون قوله نقد تجريدا لانه من ملاغات المستعار له وهو اللهذميات وفي البيت أيضا استعارة الخياطة التي هي ضم قطع الثوب الضم حلق الدرع بجامع مطلق الضم وقد اجتمعت الاستعارة التصريحية والمكنية والتعميلية في قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والحوف واجراء الاستعارة التصريحية أن يقال شبه ماغشي الانسان عند الجوع والحوف من أثر الضرر باللباس بحامع الاشتمال في كل واستعبر اسم المشهبه للشبه على سبيل الاستعارة التصريحية واجراء الاستعارة الثانية أن يقال شبه ماغشي الانسان عند الجوع والحوف من أثر الضرر بالطع المر البشع بحامع الكراهة ويكل واستعبر لفظ المشبه به للشبه ثم حذف وأثبت له شي من لوازمه وهو الاذاقة على سبيل الاستعارة المحتملة بالاذاقة المتعبرة التحققة لاتعمله على يقال شهت الاذاقة المتعملة بالاذاقة المتعبرة التحققة واستعبرت المتحققة لاتعمله على مذهب السكاكي

### المحساز الركس

المجاز المركب هواللفظ المركب المستعل فى غير ماوضع له لعلاقة مع قريدة ما انعية من ارادة معناه الاصلى فان كانت العلاقة غير المشابهة فعياز مرسل عركب وذلك كعميع المركبات الحيرية المستعلة فى الانشاء وعكسه فن الاقول قوله

ذهب الصبا وتولت الأيام بن فعلى الصاوعلى الزمان سلام فاله وان كان أصل وضعه للاخدار الأأنه في هذا المقام مستعمل في انشاء التعسر والتحرن على صدماع الشماب والقريدة المانعة من ارادة معناه الاصلى الذي

هوالاخمار قوله فعلى الصما وعلى الزمان سلام ومثله قوله

برشدك المه المقام

هواى مع الركب المانين مصعد و جنيب وجُمَّانى عمد موثق فان المراد من هذا البت التحسر والتحزن والقرينة المانعة من ارادة الاخمار حال المتكلم فأنه يشير في هذا البت الى المزن الذي ألم به من فراق المحبوب وما توالى عليه يسبب هذا الفراق من الكروب وقوله

تصرمت منا أو يقات الصما ﴿ ولم نحد من المشب مهريا ونحو قولك الجدلله اذا كان القصد انشاء الجد والعلاقة اللازمية لان الاخبار بكويه تعالى محودا مستازم لانشاء الجد الذي هو الوصف بالجيل وهذا النوع كثير ﴿ ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام من كذب على متعدا فليتوا مقعده من النار ععني يتبوأ والعلاقة السبية أوالمسبية متى أريد أن انشاء المتكلم لهذه العبارة سبب لاخباره عضمونها أوغير ذلك من العلاقات حسما

وان كان المجاز المركب علاقت المشامة سمى استعارة عثيلية وهي كون كل من المشبه والمشبعه هيأة منتزعة من متعدد كافى قوله تعالى أولئك على هذا الاحتمال على هذا الاحتمال أن يقال شهت هيأة المؤمنين في اتصافهم بأنواع الهدى على أوجه متفاوتة بهيأة جاعة على رواحل منهم السابق والمسبوق والقوى والضعيف وغير ذلك واستعير التركيب الدال على ذلك من المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية وسمت بالتمثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة تنويها بعظم شأنها التمثيلية وسمت بالتمثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة تنويها بعظم شأنها كائن غيرها ليس فيه تمثيل ولذا كانت محط انظار البلغاء لا يتنعون عنها الى غيرها

عند امكان الاتمان ما واذا فشت الاستعارة المشلمة وكثر استعالها كانت مشلا و مخاطب به المفرد والمذكر وفروعهما من غير تغيير ومن ذلك الصنف ضعت اللن بكسر الناء وانى أراك تقدم رحلا وأؤخر أخرى ونحو أحشفا وسوأ كملة م المثل الاول بضرب لن فرط في تحصل شي في زسن عكنه تحصله فيهم طلبه في زمن لاعكنه فيه تحصله وأصله أن امرأة كانت متزوحة بشيخ ذى شروة فطلبت منه الطلاق لضعفه وكان فى وقت العسف فطلقها وتزوحت بشاب فقرغ طلت من زوحها الاول لنافى وقت الشتاء ققال لها ذلك المثل واجراء الاستعارة فمه أن يقال شمت همأة من فرط في شيّ في زمن عكنه تحصله فيه بهاة احرأة تركت زوحها وعنده لين وأتت بعد فراقها تطلب اللبن منه يحامع التفريط في كل واستعبر التركب الموضوع المشه به الشدمه على سبيل الاستعارة المشلمة يه والمثل الثاني بضرب إن ينردد في أحم فنارة بقسدم وتارة بحجم واجراء الاستعارة فيه أن يقال شهت هنأة من يتردد في الاقدام على فعل شئ والاجام عنه بهنأة من يقدم رحلا ويؤخر أخرى بحامع التعبر في كل واستعبر التركب الموضوع للشمه للشمه على طريق الاستعارة التمشلية \* والمشل الثالث يضرب لمن نظلم من وجهين وأصله أن رحلا اشترى عرا من آخر فاذا هو حشف وناقص المكمال فقال المسترى ذلك \_ وتقرير الاستعارة فيه أن يقال شهت هيأة من يظلم من وجهين بهيأة رجل باع آخر عراحشفا وكان معذال يطفف المكال يحامع الظلم من وجهين في كل واستعير التركيب الموضوع للشبه به للشبه على طريق الاستعارة المشلمة وقس على ذلك جمع الامشال السائرة نارا ونظما فن الأول قولهم « تجوع الحرة ولاتأكل شديها » وقولهم « ان النبتُ لاأرضا

قطع ولاظهرا أبقى » ومن الثاني قوله

اذاقالت حدام فصدةوها وفان القول ماقالت حدام

وقوله « الذئب خاليا أسد » وقوله

اذا ماء موسى وألقي العصاب فقد بطل السحر والساحر

هذا وكاتكون الاستعارة المسلمة منتزعة من عدة أمور متعققة موجودة خارما تكون أيضا منتزعة من عدّة أمور متعملة مفروضة لا تعقق لهاف الخارح ولا فى الذهن وتسمى الاولى عشلية تحقيقية والثانسة عشلية تخسلسة كقوله تعالى انا عرضناالأمانة على السموات والارض والحمال فأبينأن يحملنها وأشفقن منها الآية على احتمال فالدلم يحصل عرض واناء واشفاق منها حقيقة بلهذا تصوير وعشل بأن يفرض تشبيه عال التكاليف في ثقل جلها وصعوية الوفاء بها وخطارة شأنها بحال أنها عرضت على تلك الاشماء مع عظم أجرامها وقوة منانتها فأبن وأشفقن فالعرض على الحادات واباؤها واشفاقها محال مفروض يتعمل في الدهن كالمعقق ونحو قوله تعمالي فقال لها والدرض ائتما طوعا أو كرها قالتما أتبنا طائعهن فان معمني أم السماء والارض بالاتسان وامتثالهما أنه أراد تكويتهما فكانتا كاأراد فالغرض تصوير تأثير قدرته فم ما وتأثرهما عنها وغنسل ذلك محالة الآس المطاع الهما واحابتهماله بالطاعة فرضأ وتخسلا منغد أن يتعقق شئ من الخطاب والحواب هـذا أحد وحهن في الآيتن كا في الكشاف \* والوحه الثاني أنه تعالى خلق في تلك الجادات نطقا وادراكا وخاطهما عاذكر فأحابت وأبت حقيقة وعا تقرر علم أن الاعتراضات على مقامات الحريرى بأنها كذب محض لا محوز

شرعا مدفوع بأنها منظومة في الله الحكامات على اسان الحادات والعجماوات فتكون كلها مجازات من كنة وماقيل ان مثل الحرث بنهمام وأبي زيد يسمع أن يقع منه مانسب الده ولا كذلك الحادات والعجماوات اذماحكي على اسانها مستحيل والاستعالة قرينة التمثيل ولاقرينة فيما نسب لمثل الحرث وأبي زيد مدفوع عاذكره المفسرون في قصة داودعليه السلام في قوله تعالى خصمان بعي بعضنا على بعض فاننالولم نقل انذلك تصوير وعشيل لحال داود مع وزيره المزم كذب الملائكة مع أنهم معصومون وعا ذكر من التصوير والتمثيل معاب عاوقع لمثل ابن الفارض وأضرابه من العارفين فنعوقوله

قلبي يحدثنى بأنك متلقى بروحى فدال عرفت أمل تعرف يشبه فيه حال الذوق الوجدانى القائم بالشيخ بحال من وقع على لسانه ذلك القول من عشاق الاشباح ويستعار التركيب الشانى الاول على طريق الاستعارة التشلة ومثله قوله

لهمأبدا منى حنق وان جفوا ولى أبدا ميل الهم وان ماوا فانا لولم نقل بالتصوير والتمثيل للزم أحد أحرين الكفر والعماذ بالله ان حل على مخاطبة الحضرة الالهية أوعدم اللياقة بأحوال المشايخ ان حل على طاهرهمن مخاطبة الاشباح المعشوقة والله أعلم

#### معربات الاستعاره

حسن الاستعارة غير التخسلة لايكون الا برعامة جهات التشبيه وذلك بأن مكون وافسا بافادة الغرض منه لانها منه عليه فهي تابعة له حسنا وقعا

نع يستشى من جهات حسنه عدم قوة الشه بين الطرفين حتى كا نهمامتعدان كالشهة والظلة في قوله

وكائن النحوم بين دُجاه ﴿ سُنَ لاح بنهن التسداع فانعدم القوة ليس من محسنات الاستعارة وان كان شرط حسن التشبيه عدم قوة الشبه بين الطرفين أى انه يقيم التشبيه عند قوة الشبه وتحسن الاستعارة عند ذلك فحسن أن تقول في قلبي نور على سبيل استعارته للعلم دون أن تقول في قلبي نور على سبيل استعارته للعلم دون أن تقول في قلبي علم كالنور و بأن لا تكون مستذلة وبزيادة بقدها عن الحقيقة بالترشيم ولذا ترج على أخويه وبأن لا تكون وجه الشبه خفيا حدا بحيث يعدّ الغازا كاستعارة الاسد للانسان الأبخر وان كانذلك جائزا على الصحيم و بأن لا يشم

## لاتعجبوا من يلى غلالته \* قدرز أزراره على القمر

منه رائعة التشبيه لفظا فالاستعارة في قوله

قليلة الحسن فان الضمر فى أزراره لمحبوبه ولايقال الاستعارة لا يجمع فها بن الطرفين وقد جع بينهما هنا فلا استعارة لانا نقول لم يحرج الى باب التشبيه لان ذكر المشبه في ماء على وجه لا يشعر بكونه مشها بل فيه رائحة الاشعار بذلك فقط هذا وحسن الاستعارة التحسلية تابع لحسن المكنية وليس لها فى نفسها تشبيه بل هى حقيقة فسنها تابع لحسن متبوعها

قديطلقون المجاز لانالمعنى السابق بل عمنى خلاف الأصل ويسمى مجاز الاعراب وهو اما بالزيادة نحو ليس كثله شئ أى ليس مثله على قول ونحو «ثم اسم السلام علمكما » أى ثم السلام علمكما ونحو فاضربوا فوق الاعناق أى اضربوا

الاعناق وأدخاوا آل فرعون أى أدخاوا فرعون واما بالحذف نحو وجاء ربك أى أمر ربك ونحو واسأل القرية أى أهلها على احتمال وسمى مجاز اعراب لتغير الاعراب بالزيادة والحذف وهذا المجاز لايم كلزيادة وكل نقص بل خص عاتغير به الاعراب بخلاف نحو أو كصيب من السماء عمني أو كثل ذوى صيب ونحو فما رجة من الله أى فبرجة

## الكمسيمالية"

الكناية لغدة مصدر كنيت أو كنوت بكذا عن كذا اذا تركت التصريح به واصطلاحا لفظ أطلق وأريد منه لازم معناه مع قرينة لاغنع من ارادة المعنى الاصلى نحو زيد طويل النحاد أى علاقة السيف وليس مرادا بل المراد طول قامته وان لم يكن له نحاد ومع ذلك يصم أن يراد المعنى الحقيق

واختلف في الكنابة فقال بعضهم انها واسطة بين الحقيقة والمجاز وليست حقيقة لعدم استعمالها في الموضوع له ومجرد حواز ارادته لا يوجب كون اللفظ مستعملا فيه ولا في الموضوع له فها وقال السعد انها حقيقة فان الكنابة عنده لفظ استعمل فيما وضع له لكن لالبتعلق به الاثبات والنبي ويرجع اليه الصدق والكذب بل لينتقل منه الى لازمه فاللازم هو مناط الاثبات والنبي والصدق والكذب كايقال فلان طويل النحاد قصدا الى طول قامته وان لم يكن له نحاد بل وان استحال المعنى الحقيق كافى قوله تعالى والسموات مطويات بمنه كاية عن قوة التمكن وتمام القدرة وقوله تعالى والسموات مطويات بمنه كاية عن الاستبلاء والملك فكل هذه كايات تعالى الرجن على العرش استوى كاية عن الاستبلاء والملك فكل هذه كايات

من غير لزوم كذب لان استعمال اللفظ في معناه الحقيق وطلب دلالته علمه انما هي لقصد الانتقال منه الىلازمه وقال بعضهم انها مجاز وكائه أراد عالجاز الكلمة المستعملة في غرما وضعت له لملاحظة علاقة وقر سة منعت أم لم تمنع

وتنقسم الى ثلاثة أقسام \_ الاول كناية يطلب ما صفة من الصفات وهذاالقسم نوعان \_ قريبة وهي ما يكون الانتقال فيها الى المطلوب بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه والمنتقل السه كالمثال السابق وهو طويل النعاد وقول الشاعر

أكات دماان لم أرعًك بضرة به بعيدة مهوى القرط طبية النشر فانه كاية عن طول العنق \_ وبعيدة وهي ما يكون الانتقال فيها الى المطاوب بواسطة أو وسائط كقواك فلان كثير الرماد كاية عن الكرم والوسائط هي الانتقال من كثرة الرماد الى كثرة الاحراق ومنها الى كثرة الطبخ والخبز ومنها الى كثرة الا كثرة الا كثرة الكرم وهو المقصود

\_ الثاني كاية براد بها نسبة أمر لآخر اثباتا أونفيا نحو

ان السماحة والمروءة والندى ﴿ فَيَقِبَهُ ضَرِبَتَ عَلَى الْمُشْرِجِ فَاقْبَهُ ضَرِبَتَ عَلَى ابن الْحُشْرِجِ فَان جعل هذه الاشتاء في مكانه المختص به يستلزم اثباتها له ونحو المجدبين ثويه والكرم بين رُديه

\_ الثالث كأية لا براد مها صفة ولانسبة بل موصوف نحو جاءنى حى مستوى القامة عريض الاظفار كاية عن الانسان لاختصاص محوع هذه الاوصاف به ونحو

(٩ - زهر الرسع)

## الضاربين بكل أبيض فَخُذُم الله والطاعنين مجاسع الأضغان

الضاربين منصوب بأمدح المحددوف والاسض السيف والمخذم بكسر الميم وسكون الخاء وفنح الذال المعجمتين القاطع والاضغان جعضغن وهوما انطوى علمه الصدر من الحقد كني الشاعر عجامع الاضغان عن القلوب وهي لاصفة ولانسية بل موصوف

وتنقيم أيضا الى تعريض وتلويح ورمن واعاء فالاولى هى التى عرض فيها بشئ محو المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده تعريضا بنق صفة الاسلام عن المؤذى ونحو أنا أعتقد وجوب الصلاة تعريضا لمن يتركها ويعتقد عدم وجوبها بأنه كافر \_ والثانية هى التى كثرت وسائطها بلا تعريض ككثير الرماد السابق \_ والثالثة هى التى قلت وسائطها مع خفاء اللزوم بلا تعريض نحو فلان عدريض القفا أو عريض الوسادة كاية عن بلادته وبلاهته والرابعة هى التى قلت وسائطها مع وضوح اللزوم بلاتعريض نحو

أوما رأيت المجد ألق رحله ﴿ في آل طلعة عمل يتحول كاية عن كونهم أمجادا أجوادا

### " hand

اتفق البلغاء على أن المجاز والكنابة أبلغ من الحقيقة والتصريح لانها ما كدعوى الشي بدليل فكائن تقول فى زيد كثير الرماد زيد كريم لانه كثير الرماد وكثرته تستلزم كذا الخوف أعتقت رقبة العبد أعتقت العبد لانى أعنقت رقبة من التشبيه لان مناها

على ادعاء اتحاد المشهبه بالمشهبه ومعنى أبلغمة الثلاثة أنها تفيد في اثمات المعنى تأكيدا لا تفيده مقابلاتها والله أعلم

#### والمستعمد المراس

بين أنواع النشبيه والمجاز المرسل والاستعارة والكناية فيما يأتى واخفض لهما جناح الذل من الرجمة وقل رب ارجهما كارسانى صفيرا مناذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدة وهم ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير القضاة دعائم العمل وبأيديهم أزمة الفصل والفضل وقول الحريرى فلما لاح ابن ذكاء وألحف الحو الضياء لمثنا في الانتظار الى أن هرم النهار وكاد برف اليوم ينهار وقوله أيضا ولما قوض الليل خيامه ورفع الصبح أعلامه كان ينهار وقول الراساعاتي

والطّلف سلك الغصون كاؤلؤ ﴿ رَطْب يصافه النسم فيسقط والطير تقرأ والغدر صحيفة ﴿ والربح تكتب والغمام ينقط له راحة ينهل حودا بنانها ﴿ ووجه اذا قابلته يتهلل برى الحق للزوار حتى كانه ﴿ علمهم وحاشاقدره يتطفل موول الصفدى

اذا أنشب الدهر ظفرا وناما وصال على الحسر منا وناما صحبرنا ولم نشك أحداثه الانا أعاف التشميكي وناكى موقول الآخر

وقفت وما بالموت شك لوافف الله كا الله حفن الردى وهو نام

غر بك الابطال كلمي هزعة ووجهك وضاح وثغرك باسم فلان طاهر الذيل نقى الكف موقول الشاعر في وصف عفيفة يبيت بمنجاة من اللوم بينها واذا ما بيدت بمنجاة من اللوم بينها وصف الدياء وقول ابن حديب الحلى في وصف الدياء

أيقظتني الله دواعي الهموم فنظرت نظرة في النحوم فاذا السماء روضة زاهره أوصرح أضواؤه مسفره أوغدير تطفو عليه الفواقع أو بنفسيم نور أقاحه لامع أو حرفي خلال رماد أو كإقال من أحاد

بساط زمرد بسطت عليه \* دنانير تخالطها دراه ـــــــم ونهر المجرة يجرى في سندسها ويسرى ليسقى دوابل نرجسها فيدنما أسرح في درر الدراري نظرى وأروض في رياضها جواد فكرى وأقدس منهى مسخرات بأمره وأنزه من هدى خلقه بها في بره وبحره اذهب نسيم السحر بروى عن أهل نجد أطيب الخبر فعطر الكون بعرفه وملك الفؤاد برقته ولطفه فاستبشرت بوروده وحصلت على الفائدة من وفوده فلما أغمت الانشاء والانشاد وشرعت في طلب الاسعاف والاستعاد تبسم الفجر ضاحكا من شرقه ونصب أعلامه على منازل أفقه واقتنص بازى الضوء غراب الظلام وفض كافور النور مسل الختام

### الفن الثالث وليديع

وهوعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعدرعاية المطابقة لمقتضى الحال

ووضوح الدلالة على المراد كاعرفت من على المعانى والبيان فتعسين الكلام

وأول من اخترعه وسماه بهذاالاسم عمدالله نالمعتر سنة أريع وسيعين ومائتين وكان قد جمع منه سعة عشر نوعا وقال ماجع قبلي فنون البديع أحد ولا سمقنى الى تأليفه مؤلف ومن أراد أن يقتصر على مااخترعناه فليفعل ومن رأى اضافة شيُّ من المحاسن الله فله اختماره وجمع معاصره قدامة بنجعفر الكاتب عشرين نوعا في كتابه المعروف بنقد قدامة اتفق معمه في سمعة. وسلمله ثلاثة عشر فكان المحموع ثلاثين اذذاك مماقتدى بهما كثير من الفضلاء أولهم أوهلال العسكرى غمابن رشيق القيرواني غمشرف الدين التنفاشي غماء من بعدهم الشيخ عبد العزيز الملقب بالصفي الحلى ونظم فيه قصيدة نبوية معية وذكر اسم كل نوع بحانب البت وجعل نفس البنت مثالا شاهدا لذلك النوع وقد جمع فها مائة وأحدا وخسمين نوعا وان عدت أصناف التعنس نوعا واحدا كانذاك مائة وأربعين عماء بعده الشيخ عزالدين الموصلي وعارضه بقصيدة على منوال قصيدته وزاديعض أنواع معتما بذكر اسم النوع البديعي في المنت مور " بابه عماء بعده تقى الدين أبو بكر بن حجة الجوى فعارضه وزاحه ولمرزد عليه فى الانواع بلريما نقص والتزم أيضا تسمية النوعف البدت عماءت يعده الفاضلة عائشة الماعونية ونظمت قصيدة على مثال قصيدته ولم تذكر في البيت اسم النوع محافظة على سلاسة الالفاظ وانسمتام الكامات وشرح كل قصيدته بحسب ما رأى من الاختصار أوالتطويل مم تبعهم الشيخ عدد الغنى النابلسي وألف قصيدتين على منوال ماسيق وشرح احداهما ومأزال الفضلاء يؤلفون في هذ العلم القصائد والاراحية مع اختلاف المشارب في تسهيمة النوع أو تعريفه في نفس النظم والتمثيل له الى أن جاوز ما ئة وستين نوعا ولنقتصر من هذه الانواع على المهم المسداول والمستعل حسما اقتضته دواعي الاختصار بالنسبة لهذا المؤلف المختصر فنقول

تنقيم المحسنات المديعية الى معذوية ولفظية \_ فالمعنوية ما كان التحسين فيها راحعا الى اللفظ فيها راحعا الى اللفظ منها راحعا الى اللفظ كان التحسين فيها راحعا الى اللفظ كذلك وسترد عليك مرتبة على حسب ما ورد في المديعيات المتداولة

## حسسن الابتداء أو براعمة المطلع

وهى من برع اذا فاق قال العلماء ينبغى للتكلم أن تريد عنايته ويكثر اهتمامه في أربعة مواضع وان كان ينبغى عليه أن يتحرى الاجود في الرعبارانه وهي براعة المطلع وحسن التخلص وحسن الطلب وحسن الخنام فيراعة المطلع أن تكون الالفاظ مختارة لا ينفر منها السامع ولا يتعلق بها نقد وان كان الدكلام شعرا أوننرا مسحما لزم أن يكون كل من الشيطرين أو القرينتين مستقلا بالافادة مع المناسبة بينهما واشتمال أول الدكلام على اشارة لطيفة الى المقصود وسموا ذلك براعة الاستهلال أيضا كقول الشاعر بهني عولود

بشرى فقد أنحز الاقبال ماوعدا وطالع السعد فى أفق العلاصعدا لم يتخفذ ولدا الا مسالغدة وفصدق توحيد من لم يتخذ ولدا وكقول المتنى منى العجمة بعد المرض

الجد عُوفي ادعوفيت والكرم وزالمنك الى أعدائل السقم

وكمول القطامي في الوعظ

ألاأ يها اللاح كف الم عندان و ونفسك وفق ما استطعت صوابا وكقول بعضهم يهنئ بيناء قصر

قَصْرِ عليه تحسة وسلام و خلعت عليه جالهاالايام و كقول أبي عام في مطلع قصيدة رثاء

كذافليحل الخطب ولمفدح الامر إلى فليس لعين لم يفض ماؤها عذر وينبغى أن يتجنب في مطالع المديح والنهائي ما ينظير منه كقول مقاتل من ضرير عدح الداعى العاوى إلى موعد أحبابل بالفرقة غد إلى فعند انشادها تطير الداعى فقال بل موعد أحبابل والله المئل السوء وكقول آخر في تهنئته بيوم المهرمان

لاتفل بشرى ولكن بشريان به غرةالداعى و يوم المهسر جان فأمن بضربه خسين وقال اصلاح أدبه خير من الماسة وكقول اسميق الموصلي في مطلع قصدة مهني بها المعندم العباسي بقصر بناه

بادار غيرك البلي ومحاك ي بالتشعري ما الذي أبلاك

فنطير المعتصم وأم بهدمه ومدح جرير بعض الا مراء ففال في مطلع قصيدته وأنصدو أم فؤادك غيرصاح و فقال الممدوح بل فؤادك فشل هذا لاينبغي أن يفتني الكلام بلتلاط المناسبات

#### الجنائمسس

ووازى مصنوعه مطبوعه مع صماعاة النظير وتحكن القرائن فينبغى أن ترسل المعانى على سحبتها لتكتسى من الالفاظ مايزينها حتى لا يكون التكاف فى الحناس مع مراعاة الالتئام موقعا صاحبه فى قول من قال

طمع المجنس فيه نوع قيادة ، أوماترى تأليفه للاحرف

و علاحظة ما قدمنا يكون فيه استدعاء لميل السامع والاصغاء اليه لان النفس تستحدن المكرر مع اختلاف معناه و يأخذها نوع من الاستغراب و بنقسم الى لفظى ومعنوى فاللفظى أنواع

منها « الجناس التام » وهو ايراد اللفظين المتشامين المتفقين في أنواع الحدروف وعددها وهما تم اوترتيبها مع اختلاف المعنى فان كأنا من نوع كاسمين سمى مماثلا نحو ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالمثوا غير ساعة المراد والله أعلم بالساعة الأولى القيامة وبالثانية الساعة من ساعات أيام الدنيا وضحو رَحْبة رَحْبة الأولى فناء الدار والثانية بمعنى واسعة \_ وان كانا من نوعين سمى المستوقى كقوله

ما مات من كرم الزمان فاله به يحيا لدى يحيي بن عبدالله فيحيا الأولى فعل مضارع والثانية على الكريم الممدوح و ويحسن من هذا النوع قول بعضهم

اذا رماك الدهر في معشر و قدأ جمع الناس على بغضهم فدارهم مادمت في دارهم وأرضهم مادمت في أرضهم وقول الا خر

وَخُزالاً سنة والخضوع لناقص ﴿ أَمْرَان فِي رَأَى الْهُي مُرَّانِ وَالرَّاى وَالرَّاى وَالرَّاى

والرأى فمادونه الاحمان أن ي تختار وقع أسسنة المران ومنها « الجناس المطلق » وهو توافق ركنيه في الحيروف وترثيبها بدون أن يجمعهما اشتقاق كقوله صلى الله عليه وسلم أسلم الله وغفار غفرالله لها وعصّة عصت الله و رسوله فان جعهما اشتقاق تحولاً عبد ما تحدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فقيل يسمى حناس الاشتقاق وقبل هو غير جناس والصواب الاول

ومنها « الجناس المذيل » و « الجناس المطرف » فالاول يكون بزيادة أحد ركنيه في آخره والثاني في أوله فالمذيل كقول أبي تمام

عدون من أيد عواس عواصم و تصول بأسياف قواض قواضب وقواضب

ان البكاء هو الشفا ﴿ وَ مَن الْجُوى بِينَ الْجُوافِحُ وَ الْمُطْرِفُ كَقُولُ الشَّيخُ عَبِد القَّاهِر

وكم سقت منه الى عوارف الله الله على الله العدوارف وارف وارف وكم غرر من بره ولطائف السكرى على الله الطائف طائف

ومنها « الجناس المصارع » و « الجناس اللاحق » فالاول يكون باخت لاف ركنيه في حرفين لم يتباعدا مخرجا اما في الأول نحو لمل دامس وطريق طامس أو في الوسط نحو وهم ينهون عنه وينأون عنه أوفي الآخر نحو الخيل معقود في نواصها الخير والثاني يكون في متباعدين اما في الاول نحو همزة لمرة أو في الوسط نحو قوله تعالى انه على ذلك لشهيد وانه لحب الحير لشديد أوفى الآخر نحو واذا جاءهم أمرمن الامن أواللوف

وسنها « الجناس اللفظى » وهو ما تماثل ركناه لفظا واختلف أحد ركنيه عن الآخر خطا اما بالكتابة بالنون والتنوين واما بالاختلاف في الضاد والظاء أو الهاء والتاء . فالاول نحو

أعذب خلق الله نطقا وف الله النام بكن أحق بالحسن فن مشل الغرال نظرة ولفتة الله من ذارآه مقسلا ولاافتت والثانى نحو قوله تعمالى وجوه بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة وكقول أبى فراس ما كنت تصبر في القديث م فلم صبرت الات عنا واقدد ظننت بل الظنار ون لانه من ضن ظنا

اذا جلت الىقوم لمّؤنسهم ﴿ عِمَا تَحَدّثُمن ماض ومن آت فلا تعمدن حديثًا انطبعهمو ﴿ مسوكل عماداة المعادات

ومنها « الجناس المحرف » و « الجناس المصف » والاول ما اختلف ركاه في هذا ت الحروف أى حركاتها وسكناتها نحو حبة المبرد حبنة المبرد حبنة المبرد ونحوالكم والكلم والثاني ماغائل رده وضعا واختلفا نقطا محمث لوزال اعجام أحدهما لم يتميز عن الآخر كقول بعضهم غزل عزل فصار قضار ذلك ذلك فاخش فاحش فعلك فعلك منا تهدى وكقول ألى فراس من محر شعرك أغترف « و بفيض علل أعترف

وكقول انحر.

قان حلوا فليس لهم مقر ، وان رحاوا فليس لهم مفر

ومنها «الجناس المركب» و «الجناس الملفق». فالا ول مااختلف ركاه افرادا وتركما فان كان من كامة و بعض أخرى سمى مرفق الحسك قول الحريرى

ولا تله عن تذكار ذبك وابكه به بدمع يضاعي المزن عالى مصابه ومثل لعينيك الجام ووقعه به وروعسة ملقاه ومطسم صابه وان كان من كامتين فان انفق الركنان خطا سمى مقرونا كقوله اذا ملك لم يكن ذاهبه به فدعه فدولته ذاهبه والا سمى مفروقا كقوله

لاتعرضی علی الرواة قصیدة مالم تکن بالغت فی تهذیبها فاذا عرضت الشعر غیرمهذب می عدوه منا وساوسا نهذی بها وأما الثانی وهو الملفق فیکون بتر کیب الرکنین جیما کشوله

وليت الحكم خسا وهي خس والعنفوان فلم تضع الاعادى قدر شانى والقالوا فلان قدد رشانى وقول بعضهم

فركم لجماء الراغبين لديه من و محال سعود في محالس خود ومنها « جناس القلب » وهو ما اختلف ركناه في الترتيب نحو حسامه فنم لا وليائه وحتف لاعدائه و سمى قلب كل لانعكاس الترتيب ونحواللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا و سمى قلب بعض واذا وقع أحده ما في أول البيت والآخر في آخره سمى مقاويا محنعا كائه ذو جناحين كقوله

### قد لاح أنوار الهدى ﴿ في كف في كل حال

وان كان التركب بحيث لوعكس حصل بعينه « فالمستوى » وهوأ خص من المقلوب المجنع و يسمى أيضا ما لا يستعمل بالانعكاس نحوكل فى فلك و يحو ربك فكر و يحو قول الحريري

أسأرملا اذا عرا \* وارع اذا المرء أسا ونحو مودته تدوم مودته تدوم المرحوم الشيخ أحد الحلواني رسالة كبرة في خصوص مالا يستحيل بالانعكاس سماها الرسالة الآصفية

### الجناس المعسسوي

والجناس المعنوى نوعان حناس اضمار وحناس اشارة فالاول أن تأتى بلفظ يحضر في ذهنك لفظا آخر وذلك اللفظ المحضر براد به غير معناه بدلالة السياق كقول الشريف ابن طباطها العلوى

منعم ألجسم تحكى الماء رقته ، وقلبه قسموة يحكى أبا أوس وأوس شاعر مشهور من شعراء العرب واسم أبيه حجر فلفظ أبى أوس محضر فالذهن اسمه وهو حجر وهو غير مراد وانما المراد الحر المعلوم وكان هذا النوع في مبدئه مستنكرا ولكن المتأخر بن ولعوا به وقالوا منه كثيرا فن ذلك قول الهاء زهير في ذم حاهل

وجاهم طالبه عنائى ﴿ لازمنى وذال من شقائى الفض

أبغض المعن من الاقداء ﴿ أَنْسُلُمنَ شَمَاتَ الاعداء فهواذا رأته عن الرائى ﴿ أبو معاذ أو أخو الخناء

« وجناس الاشارة » هو ماذكر فيه أحد الركنين وأشير للا تخريها بدله عليه وذلك اذا لم يساعد الشعر على النصر مع به كقول امرأة عربية من عقد ل

فامكننا دام الجال عليكم بنهلان الاأن تشد الاماعر أرادت أن تقول تشد الجال المجانس مع الجال فأبت عليها القافية وكقول بعضهم

وتحت البراقع مقاومها و تدب على ورد خد ندى أرادأن يقول العقارب فتعاصى عليه اللفظ ولم يتعمله البيت وكقول النابلسي فمن اسمه حرة

ما حسرة اسمع بوصل به وامن علمنا بقسرب في تغرك اسمل أضعى به مصفاو بقلسب

فقد ذكر أحد المتعانسين وهو حزة وأشار الى الجناس فيه بأن مععفه فى ثغره أى خرة وفى قلم أى جرة وأشار الى الجناس فيه بأن مععفه فى ثغره أى خرة وفى قلمه أى جرة والله هنا تمت أنواع الجناس بقسميه والمل بقية أنواع المديع وهى

(الاستطراد) هو ذكر الشئ في غير محله لمناسبة بأن يخرج المتكام من الكلام الذي هو مترسل فيه الى غيره باستدعاء مناسبة ثمير جمع الى ماكان فيه و بهذا يعرف الفرق بينه و بين حسن التخلص الآتى نحوقول السموأل ابن عاديا الهودى

وإناأناس لانرى الموت سُسّة ؛ اذا ما رأنه عام، وسلول يقرّب حب الموت آجالنالنا ؛ وتكرهه آجالهم فتعلمول ومأمات منا ولحد حنّف أنفه ؛ ولاطل منا حيث كان قتبل

فسناق القصيدة الفغر وتنسق ما أثر المجد واستطرد منه الى هجاء عامل وسلول ثم عاداغرضه المقصود ومنه قول عبد المطلب على ماقاله النابلسي في شرح بديعيته

النانفوس الميل المجدد عاشقة والتسلت أساناها على الأسل المنافوس الميل المجدد الافي منازلنا وكاننوم المسله مأوى سوى المقل قال فسياق الكلام في الفغر واستطرد منه الى ذكر النوم وفيه شئ وهو في القرآن المجدد وفي أشعار العرب كثير وأكثر ما يكون في الهجاء نحو قول بعضهم

ته بستان حلانادوحه و فحنة قد فتحت أنوابها والمان تحسبه سنانبرا رأت واضى القضاة فنفث أذنابها

(المقابلة) هى الجمع بين أمور متقابلة كل بضده على الترتيب وقد تكون بين اثنين نحوقوله تعمالى فلمضحكوا قلملا وليمكوا كثيرا فالمقابلة بين الضحك والبكاء والقلمة والكثرة \_ وبين ثلاثة نحو قوله تعالى يحل لهمم الطببات ويحرم عليهم الخيائث وهي ظاهرة ونحو قول الشاعر

ماأحسن الدين والدنه الداحمعا به وأقبع الكفر والافلاس بالرحل ما وبين أربعة معوقوله تعالى فأما من أعطى واتق وصدق بالحدى فسنسره البسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحدى فسنسره العسرى ومعدى المتعنى والما من بخل واستغنى وكذب بالحدى فسنسره العسرى ومعدى السنعنى

استغنى زهد فيماعند الله واستغنى عنه فلم راقب مولاه أواستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة \_ وبين خسة كقول المتنى

أزورهم وسواد الليل يشفع لى ﴿ وَأَنْهُى وَبِياضَ الصبح بِعْرِي بِي وَأَخَذُ بِعَضْهِم مِعْنَى هَذَا البيت فقال

أقلى النهار اذا أضاء صاحه ﴿ وأظل أنتظر الطلام الدامسا فالصبح يشمت بى فيقبل ضاحكا ﴿ واللهلل يرفى لى فعدر عابسا لم وتكون بين سنة كقول الشاعر

على رأس عبد تاج عزّ يزيشه ﴿ وفي رجل حرّ قيد ذل يشينه ﴿ المشاكلة ﴾ هي ذكر الذي بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير تحقيقا أو تقديرا فالاول كقوله

قالوا اقترح شما نُعد الله طخه ، قلت المعفوالى حسمة وقيصا أى اطلب شما نحد بضم النون محروم في حواب الامر أى نحسن الله طخة قلت اطخوا لى أى خيطوا لى حمة وقيصا فذكر خياطة الحسمة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام ونحو قوله تعالى تعلم مافى نفسى ولاأعلم مافى نفسك أطلقت النفس على ذات المولى سحانه وتعالى لوقوعها في صحبة نفسى والثانى كقوله تعالى صغة الله ومن أحسن من الله صغة أى تطهير الله فهو والثانى كقوله تعالى صغة الله ومن أحسن من الله صغة أى تطهير الله فهو والاصل فيه أن النصارى كانوا نعمسون أولادهم في ماء أصغر يسمونه المعودية ويقولون على زعهم ان الولد صار بذلك نصرانيا حقا فأمم المؤمنون أن يقولوا صنعنا الله بالاعمان صغة ولمنصبع صغتكم أمها النصارى فعسر عن الاعمان

بالله بصبغة الله للشاكلة وهي وقوعه في صحبة صبغة النصاري تقديرا لدلالة الحال وهو سف النزول

(الاستخدام) هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بشميره أوالاشارة اليه معناه الآخر أو يراد بأحد ضمير به حأدهما وبالآخر معناه الآخر فالاول بقسمه كقول ابن معتوق الموسوى

تالله ماذكر العقيق وأهدله به الا وأجراه الغرام بعجرى وكقول الآخر

رأى العقيق فأجرى ذاله الطاؤم الم متم لج فى الأشدواق خاطره ذكر العقيق على المكان المعاوم وأعاد عليه الضمير فى الاول وأشار اليه فى الثانى على الحر المعاوم بحمرة اللون بريد تشبيه دموعه و فجو

اذا نزل السماء بأرض قوم برعيناه وان كانوا غضايا أراد بالسماء الغيث و بضميره في رعيناه النبات وكالهما معنى محازى السماء والثانى كقوله

فسق الغضا والعضا والساكنيه وانهمو بي شهوه بين جوائحى وصاوعى الغضا بالقصر شعر شديد الاشتعال عَكْث به النار زمنا وشبوه أوقدوه أى اللهم اسق شعر الغضا والساكنيه أى الغضا ععنى المكان المعلوم وهم أحباؤه فدعا لأحبت النازلين بذلك المكان بالسقيا وان أحرقوا قلبه بنار الجوى أراد بأحد ضميرى الغضا المحرور بالاضافة المكان وبالآخر المنصوب في شبوه النار الحاصلة من شعر الغضا وكلاهما محاز للغضا

وثم استخدام آخر أثبته بعضهم وهو أن تكون كلة لها معنمان فتد كرها

وتريد أحددهما ثم تعيدها مريدا الآخر ناصبا في الكلام لكل متهدما دلدلا

دعالهو أنا واكتسب وانتصب \* واكد فنفس الحركداخه وكن عن الراحة في معرل \* فالصفع موجود مع الراحه أراد بالراحة في الاول البطالة وفي الثاني راحة الكف

(الافتنان) هو أن يجمع المتكلم في كلامه بين فنسين من المعانى مشل الغزل والجاسة والمدح والهجاء والتهنئسة والتعزية فن ذلك قول عبد الله ابن همام الساولى يوم مات معاوية وتولى ابنه بزيد ودخل عليه الناس وكانوا في حيرة ممايقولون \_ آجرك الله على الرزيه وبارك لكف العطيه وأعانك على الرعيه فقد رزئت عظيما وأعطيت جسيما فاشكر الله على ماأويت فقد وزئت عظيما وأعطيت جسيما فاشكر الله على ماأويت فقد فقدت الخليفه وأعطيت الخلافه ففارقت خليلا ووهبت حليلا ثم أنشد

اصبر بزید فقد فارقت ذا تقه به واسکر حباء الذی بالمل أصفا کا لارزء أصبح فی الاقسوام نعله به کارزئت ولاعقب کعفیا کا و فتحو قول ابن نباته المصری فی الجمع بین التهنشة والتعزیة یوم مات الملك المؤید و تولی بعده اینه الأفضل

هناء محا ذاك العسراء المقدما ﴿ فَا عَبُسُ الْمُحَرُونِ حَتَى تَبْسَمَا لَعُورِ السَّامِ فَى تَعُورِ مدامع ﴿ شَبِهَانَ لَاعِتَازُ ذُو السَّبِقَ مَهُمَا وَمِنَ الْمُحَرِلُ وَالْجَنَاسَةُ قُولُ عَبْدَاللهُ بِنَ طَاهِر

فحن قوم تذيبنا الأعين النعشل على أننا نذيب الحديدا ( • ) - زهر الربيع ) طوع أبدى الفرام تقتادنا الغيظة ونقتاد بالطّعان الأسكودا

ولقدد كرتك والرماح نواهل بي منى وبيض الهند تقطر من دمى فوددت تقبيل السبوف لأنها بي لمعت كارق تغيرك المتبسم

وقداً كثر الناس من ذلك النوع ناراونظما \_ واذا جع المتكام بين معان كثيرة خص من بين الافتنان باسم التمريج أى جعل الكلام مثل المرج الذي يشتمل على أنواع من النمانات المختلفة

(اللف والنشر) هو ذكر متعدد ثمذكر مالكل واحد من المتعلقات من غير تعيين ثقية بأن السامع برد الى كل ما هوله وهو قسمان الاول أن يذكر المتعدد على سبيل التفصيل لفا ثم يذكر مالكل واحد منه نشرا سواء كان النشر على ترتيب اللف كقوله تعالى ومن رحته جعل لكم الليل والنهار ثمذكر الميال والنهار ثمذكر مالليل والنهار ثمذكر مالليل من السكون فيه وماللنهار من الابتغاء من فضله تعالى فيه على الترتيب وكقول ابن حيوس

فعلُ المدام ولونها ومذاقها ﴿ في مقلته ووجنته وريقه وكقول أبن الرومي

آراؤكم ووجوهم وسبوفكم والحادثات ادا دجو نجوم منها معالم للهدى ومصابح و تعلو الدجى والأخريات رجوم وكقول حدونة الاندلسية

ولماأبى الواشدون الا فراقنا ﴿ وليسلهم عندى وعندل من مار وشنوا

وشنواعلى أسماعنا كل غارة ﴿ وقدل حَمَاتى عند ذال وأنصارى غير وتهمو من مقلتى وأدمعى ﴿ ومن نفسى بالسيف والسيل والنار أمل تكن على ترتيب اللف بأن كان النشر معكوسا كقوله

كيف أساف وأنت حقف وغصن \* وغرال خطا وقد دا وردفا

فالعظ الغزال والقد الفصن والردف العقف وهوالرمل المتراكم \_ أومختلطا كقوله هو شمس وأسد وبحر جودا و بهاء وشعاعة فالجود المعر والبهاء الشمس والشعاعة الاسد \_ والثانى أن يذكر المتعدد على سبيل الاجال ثم يذكر مالكل واحد من آحاده نحو قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أونصارى فالواو فى قالوا عارة عن البهود والنصارى أى قالت البهود لن يدخل الجنة الا من كان يدخل الجنة الا من كان يدخل الجنة الا من كان فودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان نصارى اذكل أمة منهما تكفر الأخرى ومنه قول ان حوس

وأربعة لم تفرق مد جعتها والمنق ماذب عن الطرى شفر يقينك والتقوى وحودك والغنى ولفظك والمعنى وعزمك والنصر الاستدراك) هو رفع وهم نشأ من الكلام السابق وشرطه أن يكون بلفظ لكن و به يظهر الفرق بينه وبين القول بالموجب الآتى و بعضهم لم يفرق بينهما فى الشواهد ولا يعدّ هذا النوع من البديع الا اذا اشتمل على نكته زائدة يعترف به اللاوق كقول ابن دويدة المعرى يخاطب رجلا أودع قاضا مالا فاذعى ضاعه

ان قال قد ضاعت فصد قانها ﴿ صاعت ولكن منك يعني لوتعي أوقع أوقال قد وقعت فصد قصد قانها ﴿ وقعت ولكن منه أحسن موقع

ولمصهم

محمون بالمال الذي محمدونه به حراماالي البيت العتبق المحرم ويزعم كل أن تُحط ذنو بهم به تحط ولكن فوقهم في جهستم ولعضهم

واخسوان حسبتهمو دروعا و فكانوها واحكن الأعادى وخلتهمو سهاما صائبات و فكانوها ولكن في فسؤادى وقالوا قد سعنا كل سمعى وقالوا قد سعنا كل سمعى وقالوا قد صفت منا قلوب ولكن عن ودادى

(الابهام) طلباء الموحدة ويسمى التوجيه أيضا وهوأن يؤتى بكلام يحتمل معنيين على السبواء كهجاء ومديح ليبلغ القائل غرضه عا لاعسل عليه بين ين سهل باتصال بنته بوران التى ينسب بيكى أن محمد بن حزم هنأ الحسن بن سهل باتصال بنته بوران التى ينسب الها الاطحة البورانية بالخليفة المأمون العباسى مع من هنأه فأثابهم وحرمه فكتب اليه انأنت تماديت على حرمانى قلت فيل بيتا لابعرف أهو مدح أم ذم فاستحضره وسأله فأقر ققال الحسن لاأعطيل أوتفعل فقال

بارك الله المعسن ﴿ ولبوران في الحـتن با امام الهدى ظفر ﴿ تَ ولكن بنت من

فلميدر سنت من في العظمة وعلو الشأن ورفعة المنزلة أم في الدناءة والحسمة فاستحس الحسن منه ذلك وسأله أمن متكراتك فقال لا بل نقلته من شعر بشارين مرد وكان كثير العبث بهذا النوع وذلك أن بشارا فصل قباء عند خياط أعور اسمه عمرو فقيالله الحياط على سبيل العبث ساتيلند لاندرى أهو حبة

أم قباء فقال بشار اذا أنظم فيل بينا لايدرى أدعوت لل أم عليل فلا خاطه له كذلك قال بشار

خاط لى عروقداء الله ليت عينيه سواء قل لمن يعرف هذا اله أمسديح أم هجاء

ومنه أيضا قول حسان بن ثابت رضى الله عنه يرد على من هجا النبي صلى الله عليه وسلم

عجوت محمدا فأحت عنه وعندالله في ذال الجزاء

ومنه ما يحكى أن أعما سأل ابن الجوزى بقوله أى الرحلين أفضل أبو بكر أم على فقال ابن الجوزى من كانت ابنته تحته فالضمير الاول ان على من فهو تفضيل لابى بكر وابنته عائشة رضى الله عنها والضمير الثاني برجع للنبي صلى الله عليه وسلم وان عاد الضمير الثاني على من والأول على النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فهو تفضيل لعلى

(المطابقة) وتسمى الطباق والتكافؤ والتضاذ وهي الجع بن معنين فقط متقابلين أى متضادين وخرج بفقط المقابلة كما تقدم ويشترط فى المعنين أن يكون بينهما تناف ولو من بعض الوحوه وتكون بين اسمين نحو وتحسيم أيقاطا وهم رقود أوفعلين نحو يحيى وعبت ونحو ثم لاعوت فيها ولا يحيا ونحو تؤتى الماك من تشاء وتنزع الماك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وكفول الشاعر

أمّا والذي أحكى وأصحل والذي الماتوأ حما والذي أمره الأمر

القدتر كتني أحسد الوحش أن أرى و خليلن منه الايروعهما الذعر أوحرفين نحولها ما كسبت وعليهاما اكتسبت وكقول الشاعر

على أننى راض بأن أجل الهوى ﴿ وأخرج منه لاعلى ولاليا فان فى اللام معنى المنفعة وفى على معنى المضرة \_ أو مختلفين نحو أومن كان مستا فأحيناه ونحو وأحيى الموتى باذن الله ﴿ ثم التقابل اما ظاهر كامر واماخنى نحوقوله تمالى أغرقوا فأدخلوا نارا فادخال النار مستلزم للاحراق المضاد للاغراق ونحو قوله تعالى أشداء على الكفار رجاء بينهم فان الرجة نستلزم اللين المقابل للشدة ﴿ ثمهما اما متفقان فى الا يجاب واللب كام أو مختلفان نحو ولكن أكثر الناس لا يعلون يعلون ظاهرا من الحياة الدنيا ونحو ولا تخشوا الناس واخشون ونحو قول الشاعر

اقد خرجت من الجُسمان روحی به وماخرجت سعادمن الحمام و سمی هدا طباق السلب فان عرب عن المعنین الغیر التقابلین بلفظین متقابلین سمی ایهام التضاد کقوله

لاتعبى باسلمن رجل ب ضحك المشب برأسه فسكى

فان ضمل عمنى طهسر وبكى عمناه الحقيق ومن الطباق مايسمى بالتدبيج مأخوذ من دبح المطر الارض زينها وهو أن يؤتى فى معنى من المعانى بألوان متقابلة لقصد الكناية أوالتورية فالاول نحو قوله

تردى ثياب الموت حرا في الله الله الله الله عن سندس خضر بعنى ارتدى الثياب الملطخة بالدم من الجراح فلم ينقض يوم قتله الاوقد دخل الجنة فلبس الثياب المندسية فكنى بالجرة عن القتل وبالخضرة عن دخول الجنة فلبس الثياب المندسية فكنى بالجرة عن القتل وبالخضرة عن دخول الحنة

الحنة والثانى كقول الحريرى «قد اغير العيش الاخضر وازور المحبوب الاصفر واسود يوجى الابيض وابيض فودى الأسود حتى رئى لى العدق الازرق فياحبذا الموت الاجر» فاخضرار العيش كناية عن طبه واغيراره كناية عن ضيفه وازور بعد واسود كاية عن الحرن وابيض كاية عن السيرور والفود بفتح الفاء وسكون الواو شعر حانب الرأس مما يلى الاذن وابيضاضه كاية عن الهم والحرن ورئى عطف على والعدق الازرق الشديد وابيضاضه كاية عن الهم والحرن ورئى عطف على والعدق الازرق الشديد العداوة وأصله الروم والموت الاحرالشديد والمعنى القريب المحبوب الاصفر انسان به صفرة والبعيد هو الدهب المتعامل به وهو المراد هنا هذا ولا تحسن المطابقة الااذا صحما مايكسوها جالا كما في الامثلة السابقة وكقول ابن مكانس عدح بعض الملوك العباسين

ماان عم الني أن أناسا ﴿ قد تولول بالسعادة فازوا أنت للعلم في الحقيقة باب ﴿ يَالمَا مِي وَمِنْ سُوالً مُحَازِ

(ارسال المثل والكلام الجامع) فالاول هو عبارة عن أن بأتى المشكلم فى بعض كلامه عما يجرى مجرى المثل السائر من حكمة أو تحوها مما يحسن المشل به و يكون بعض بيت والثانى هوالاول الا أنه يكون بينا كاملا أو كلاما مستقلا بمثل به فن ارسال المثل قول المتنى

فان حل مل لا تكلفه « «ليس التكمل في العينين كالكيل» وقوله أيضا

خد ماتراه ودعشيا سمعتبه «في طلعة التمس ما يغنيك عن زحل» وماتّناك كلام الناسعن كرم « «ومن يسدَطريق العارض الهطل »

وقول النواحي

بدا ليل العدار فلت قلى به وقلت ساوت ادطلع العدار فأشرق صبح غرته بنادى به «كالام الليل عجوه النهار» ولهدذا الشطر الأخير واقعة حال مشهورة عند أهل الادب به ومن الثانى أى الكلام الجامع قول امرى القيس

اداالمرء لم يحزن عليه لسانه \* فليس على شي سواه بخزان والاحسن فى الاثنيان حعلهما نوعا واحدا والضابط أن يكون الكلام صالحا لان يتمثله في مواطن كثيرة كتشعيم الحيان وتسلية المحزون وتسكين الغضب وتبكيت الخصم وتصمر الجازع وتحلمة العتاب وتحسين السكن الى غيرذال ما يقتضه مقام التكلم أوالخطاب من الاغراض المتنوعة ، والسنة الغراء ملائى بهذاالنوع ولهذا قال علمه الصلاة والسلام أعطمت حوامع الكلم فن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام آفة العلم النسيان واضاعته أن تحدّث به غير أهله \_ وقوله الحزم سوء الظن \_ وقوله الحياء من الاعمان \_ وقوله لاضرر ولاضرار في الاسلام \_ وقوله الظلم ظلمات بوم القيامة \_ وقوله ذو الوجهين لا يكون عندالله وحما \_ وقوله الحكمة ضالة المؤمن \_ وقوله الآس بالمعروف كفاعله \_ وللخلفاء والصحابة رضوان الله علمم خصوصا سيدنا على كرم الله وحهه القدر العلى فىذلك وكذا بعض محمدى الشعراء ومن تتبع كالم أبى الطب المتنى وحد فيه الكثير الطب من هذا النوع (التخيير) هو اختيار قافية للبيت من قواف شي عكن أن يتم باحداها بدون خلل و یکون مااختاره أمکن من سواه کقول الحریری ان الغريب الطويل الذيل عمرى فلكيف حال غريب ماله قوت ادعكن أن يتم البيت بقوله ماله مال أونشب أوخل الخولكن لفظ القوت أمكن رعاية لغرض الشكوى وصفة الفاقة وقدمثل علياء هذا الفن لهذا الذوع بقول عبدالسلام الجمى المشهور بديك الجن

قولى لطبقسك يشى \* عن مضعي وقت النام

وعكن أن يتم البيت هكذا وقت الرقاد \_ الهجوع \_ الهجود \_ الوسن فعسى أنام فتنطيق ، نار تأج في العظيام وعكن عامه هكذا في الفؤاد \_ في الضلوع \_ في الكبود \_ في البدن حسد تقلبه الا كف على فراش من سقام

وعكن تتممه باحدى هذه من قناد من دموع من وقود من خزن أما أنا فحكما عليث فهل لوصل من دوام

وعكنأن يتم هكذا من معاد - من رجوع - من وجود - من عن الناهة ) هي أن يسلم شعرالهجاء من الافاش بحيث تنشده العذراء في خدرها بدون استعماء منه وهذا النوع خاص بالهجاء والاحسن أن ينسر بسلامة الكلام في أي معنى كان من مستكره القول و فحمه وشاهده قول أوس

اذا ناقة شُدّت برحل وغرق \* الىحسن بعدى فضل ضلالها وقول جرير

فغض الطرف انك من غير ي فلا كعبا بلغت ولا كلابا

وقول الطعئة عجو الزبرقان

من يفعل الخبر لم يعدم جوازيه و لا يذهب العرف بين الله والناس دع المكارم لا ترحل لبغيتها و واقعد فالمكأنت الطاحم الكاسى ريقال الهذا عياء الاشراف وأما عياء السباب فنه قول جرير والتغلي اذا تنعنع للقرى و حل استه وغثل الامثالا وقد جريم سرير النوعين في قوله

ويقضى الام حين تغيب تيم ﴿ ولا يستو مرون وهم شهود والله ال القيت عبيد تيم ﴿ وتيا قلت أيم العبيد

ودم أعرابي قوما فقال هم أقل الناس دنوبا الى أعدائهم وأكثرهم جرما الى أصدقائهم بصومون عن المعروف ويفطرون على المنكر ألسنة مماوأة بالوعد وقلوب خرية من المجد

(التهكم والهزل الذى براد به الحد) هذان النوعان متشابهان غير أن الاول طاهره الحد وباطنسه الاستهزاء والثانى عكسه مد فن الاول قوله تعدال انك أنت العزيز الكريم وقوله فبشرهم بعداب أليم فذكر ما يلائم النفوس من الألفاظ الدالة على الاحلال والتعظيم والتبشيد والتهشية مراداه الاهالة والسعرية مدلولا على ذلك بقريشة يقال له تهكم ومن الثانى قوله عليه الصلاة والسيام ليجوز لن يدخل الجنة عجوز على سبيل المزاح وكان صلى الله عليه وسلم عزح ولا يقول الاحقاف اقت لذاك ذرعا فتسم صلى الله عليه وسلم وأخبرها أن أهل الجنة لا يدخلونها الاشبابا ومنه قول الشاعر

ان اهل الجنه لا يدحوم المسترا الله فقل عدعن ذا كيف أ كلل الله الله أي اذا ما عمى أمال مفاخرا الله فقل عدعن ذا كيف أ كلل الله أي

أى لاتتفاخر وأخرن الخ فهو اما استفهام عن الكم أى تأكله بقلة أم بكرة أوعن الكيف أى تأكله بقلة أم بكرة

(القول بالموجب) هونوعان أحدهما أن يقع في كلام أحد اثبات صفة لتى وترتيب حكم علما فينقل السامع تلك الصفة الى غير ذلك الذي ساكتا عن الحكم كقوله تعالى يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجي الاعز منها الأذل وتله العزة ولرسوله وللومنيين أراد المنافقون بالأعرز أنفسهم وبالأذل المؤمنين ورتبوا على ذلك الاخراج من المدينة فنقلت صفة العزة للومنين وأبقيت صفة الاذلية للنافقين و والثاني و يسمى بالاسلوب الحكيم كاتقدم في اخراج المكلام على خلاف من اده مما يحتمله خلاف مقتضى الظاهر حل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف من اده مما يحتمله ذلك اللفظ بذكر متعلقه اشارة الى أنه الاولى والأليق كقوله

قلت ثقّلتُ اذ أتيت مرارا ب قال ثقلتَ كاهـ لى بالأيادى وله

قلت الدهيف الذي فضم الغصر الغصر الوشاة ما ينبغي لك قال قول الوشاة عندى ربح به قلت أخشى باغصن أن يستميلك (التسليم) هو أن تنفي شيأ نم تفرض ثبوته وتبين أنه لافائدة فيه على كل حال كقوله

اذا أنا عاتبت المسلوم فاعا وأخط بأقلامى على الماء أحرفا وهمه ارعوى بعد العتاب ألم تكن ومودته طبعا فصارت تكافا وكقول المعتمد بنعماد

ثيلاثة منعتنا من زيارتها ﴿ خوف الوشاة وخوف العاذل الحنق

ضوه الجبين بفضل الكم تستره والحقى تنزعه ما حسلة العرق هب الجبين بفضل الكم تستره والحقى تنزعه ما حسلة العرق (الاقتباس) هوأن يضمن الكلام نظما كان أونئرا شأ من القرآن أوالحديث لاعلى أنه منه و وحسن اذا وطن للقتبس بحيث يكون داخلا في الكلام دخولا تاما وأحسنه ما كان في المواضع الشريفة كالوعظ والتذكير والزهد والمدائح النبوية وهو ضربان ما أحدهما مالم ينتقل فيه المقتبس عن معناه والمدائح النبوية وهو ضربان ما أحدهما مالم ينتقل فيه المقتبس عن معناه الاصلى كقول الحريري من القرآن فلم يك الاكلم البصر أوهو أقرب حتى النفرة فأغرب وقول الآخر

ان كنت أزمعت على هجرنا ، من غير ماجرم فصبر جيل وان تبيد تلت بنا غيد من الله ونعم الوكدل والثاني مانقل فيه عن معناه الاصلى كقول ابن الرومي

الن أخطأت في مدحم الله ما أخطأت في منعى المن أخطأت في منعى القسد أنزلت حاجاتي اله بواد غسر دى زرع

فعناه فى القرآن المحدد الوادى الذى لاماء به ولانبات ونقله الشاءرالى جناب لاخير فيه ولايضر يسير التغيير للوزن أوغيره كقوله قد كان ماخفت أن يكونا ﴿ انا الى الله راجع ونا

ونحوقول الصاحب من الحديث

قال لى ان رقيبي ﴿ سينَ الحلق فداره قلت دعنى وجهل الحذ عنه حفت بالمكاره

ولفظ الحديث حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات ـ وكقول بعضهم

أبها السائل قوما به مالهم فى الخير مذهب اترك الناس جمعا به والى ربسل فارغب اعبد الله ودع عند لله التوانى بالهجود ومن الله للسحة مد وادبار السحود

وقول بعضهم

(التفويف) هوأن يأنى الشاعر بجمل متناسقة متتابعة وحسنه اذا كان خاليا من الركاكة المؤدية لثقل النطق ومنه قول ابن يدون

ته أحمل واستطل أصبر وعز أهن بي وول أقسل ومراسم وقل أطع وهواماً بالحل المتوسطة كافي هذا البيت واما بالطويلة وهو قليل واما بالقصيرة وهو الا كثر ولا يخلو من تعسف ومنه قول المتنى

أقل أنل أقطع آحل عل "سل أعد يو زدهش بش تفضل أدن سر صل

أقل العثرة أى سام وأنل أعط وأقطع أى أعط قطعة أرض واجل أى أعط فرسا للحمل وعل ارفع الشأن وسل من النسلة عن فائت وأعدمن أعاد أى كرراه سؤله وهش وبش أى أظهر البشر وتفضل من الفضل وأدن أى قربه منك وسر أى أعطه سرية أى حارية للفراش ولا يخفي مافى ذلك من شديد التكلف (الموارية) بالراء المهملة والماء الموحدة هي في الاصل المخادعة والدهاء وفي الاصطلاح أن يحمل المسكلم كلامه بحث عكنه أن يغير معناه بتحريف أو تصعيف ليسلم من المؤاخذة ويصل الى غرضه مع سلامة العاقبة كقول ابن منهال عتمان بن وصيلة وكان من قوم خرجوا على عبد الملك بن هروان ثم قدر عليم وخضعوا

وأبلغ أمير المؤمنين رسالة \* ودوالنصم لويدعى السهقريب

فدلا تصم مادامت منابر أرصنا ي يقدوم عليها من ثقيف خطيب وانك الا ترض بكر بن وائسل ي يكسن التوم بالعراق عصديب فان بك منكم كان مروان وابنه ي وعسرو ومنكم هاشم وحبيب فنا حصدين والبطين وقعنب ي ومنا أميرالمؤمنسين شبب

فلما استحضره عبد الملك قال ماعدة الله ألست القادل ومنا أمير المؤمنين شبب فقال قلت ومنا أمير المؤمنين شبب فنصب ما كان مرفوعا فأفرده بالامارة - ومنسله أن أسعد بن بماتى القاضى دخل بوما على عبدالرجيم الفاضل وكان قاضى قضاة مصر وذا نفوذ تام عند الملك بوسف صلاح الدين وكان قاضى القضاة أحدب وأمامه أترجة كيمة مساوية لرأسه فأخذ أسعد بفكر في تلك الحالة فقال له الفاضل عبدالرجيم مابالك تفكر فقال حضرني شيء فقال هات فقال

لله بل للعسن أترجة الفاصل عبدالرحم كأنها قد جعت نفسها المناهم الفاصل عبدالرحم فاستعسنه منه ولما خرج قالله بعض من كانحاضرا أماخشت أن يصعف هيمة بهيئة فتكون قد حلت على نفسل الويل فقال أسعد هذا ماقصدت ولكن الله سلم ومنه قول أبى نواس

لقد صاع شدهرى على بابكم الموضعين وقال لماأنب اعماقلت صاء ولما استعضرمسم تحويف العين من الموضعين وقال لماأنب اعماقلت صاء فقال بعض الادباء هذا بيت قلعت عيناه فأبصر (من اعاة النظير) هوذ كرمتناسين فأكثر ويسمى التناسب والتوافق والائتلاف والتلفيق

والقمر محسبان والنعم و الشعر بسعدان و يلق ما ما يتناسب في دون الأحيان افظا كالنعم و الشعر بسعدان و يلق ما ما يتناسب في دون الأحيان افظا كالنعم ع الشمس والقمر في هذه الآبة فان المراد به هذا النبات الذي لاساقيله مع كونه يستعل عمني الكوكب في غير هذا التركيب فيتناسب مع الشمس والقمر تناسبا معنويا ومن التناسب المعنوي قوله

كأنّ السفريّا علقت في حينها ، وفي تحرها الشعرى وفي خدها القمر ووني خدها القمر

وحرف كنون تحتراء ولم يكن به بدال يؤم الرسم غيره النقط أى وناقة فى نحافتها والمحنائها كنون تحت راء أى راكب يضربها على رئتها ولم يكن بذى رفق بها ويؤم بقصد الطريق الذى غيره وأزال آثاره قطرالماء وهذا يسمى بابهام التناسب به ومن مراعاة النظيرة كرأسماء الكتب أوالمؤلفين أوماشا كل ذلك كقول النابلسي عدح عالما

منار التقي تنقيح كل مله ومرقاة أوج المحدرب الندى الرحب خلاصة أهل العصر محم شلهم وهدايتهم ايضاح اصلاح ذى اللب هو الشهم مصماح العاوم وذورد وعن العبس الاقوام كافية الكرب مطوّل مدحى صار مختصرا به والانه المفتاح للنزل الحصب

(التورية) وتسمى الايهام بالباء المثناة تحت بعد الهمرة وهي أن يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد وبراد البعدد منهما اعتمادا على فرينة خفية شمهي اما مجردة واما مرشعة فالمجردة هي مالم تقترن عمايلائم القريب تحو الرجن على العرش استوى أى استولى لاجلس ولم تقترن عمايلائم الجلوس والمرشعة على العرش استوى أى استولى لاجلس ولم تقترن عمايلائم الجلوس والمرشعة

هى ما قرنت عما يلام المعنى القريب سواء ذكر قبله نحو والسماء بنناها مأيد أراد بالابدى القدرة لاالحارجة المعروفة وقرنها بالبناء المناسب لها أوذكر بعده نحو

كان نيسان أهدى من ملاسه و اشهر كانون أنواعا من الحلّ ل أو الغرالة من طول المدى خرفت و فيا تفرّق بن الحدى والحسل

أراد بالفرالة الشمس لا الحيوان المعروف وقرئها بالخرافة والجدى والجل. المناسسة لها يشكو الشاعر شدة البرد في غير أوانه وأن الشمس لم تفرق بين برج الجدى وبرج الجل فنزنت بالاول في أوان الثاني ونحو قوله

الماهموطراعلى الدهم بعدما يه خلعنا عليهم بالطعان ملابسا

فالدهم هناالقبود لاالحيل السود كاندل عليه القرينة وكقول الحريرى باقدوم كم من عاتبق عانس م مدوحة الاوصاف في الأنديه قتلتما لا أتسبق وارنا به يطلب منى قسودا أو ديه

فنسمع العانس وهى البكر التى فاتأوان زواجها مع القتل طن أنه أراد قتل البكر مع أنه برينقتل الجرة عزجها بالماء وقد تكون كل من توريتن فأكثر ترشيعا الدخرى كقول المعرى

اذاصدق الحد افترى العم للفتى مكارم لا تحنى وان كذب الخال أراد بالحد الحظ وبالعم عامة الناس أى حاعثهم وبالخال المحلة وفي هذا البيت فيهما ماسبق في قوله وحرف كنون الخ أيضا مراعاة النظير ومثل هذا البيت فيهما ماسبق في قوله وحرف كنون الخ (المراوحة) هي ترتيب فعل واحد مختلف المتعلق على شرط وحرائه المحقول المعترى

اذا مانهى الناهى فلَح ألى الهوى ﴿ أصاحت الى الواشى فلِم ما الهَسَجْر وَاو بِمِ الناهى وَاصاحتها الى الواشى الواقعين فى الشرط والجزاء حيث رتب أمرا واحدا على كل منهما وهو الله ومثله قول بعضهم اذا مايدت فازداد منها جالها ﴿ نظرت لها فازداد منى غرامها

وهذا النوعقليل في الكادم

(العكس) ويسمى القلب والتصدير هوأن تقدم جزأ فى الكلام نم تؤخره بأن تؤخر ماقدمت وتقدم ماأخرت ويقع العكس على وجوه منها أن يقع بين أحد طرفى جلة وما أضيف اليه ذلك الطرف محوعادات السادات سادات العادات ومنه قول المتنى

أرى كُلُذى مُلْأُاليلٌ مصيره ﴿ كَا نَكَ بِحر والماولُ حداول اداأمطرت منهم ومنكُ محيابة ﴿ فوابلهم طُلُّ وطلكُ وابل ومنها أن يقع بن متعلق فعلن في جلتين نحو قوله تعالى يخرج الحي من المنت و يخرج الميت من الحي من فحوقوله تعالى لاهن حل لهم ولاهم بحداون لهن فقد م أولا لفظ هن على لفظ هم وثانيا هم على هن وهمالفظان وقع أحدهما في حانب المسند الله والآخر في حانب المسند مو أو بين طرفى الجلتين كقول سعد الدين المنفتازاني في حانب المسند منافران الفنون ونيلها ﴿ رداء شهما والجنون فنون في في المنافرة ونيلها ﴿ رداء شهما في أن الفنون حنون في وقد يكون بترديد مصراع البين معكوسا ليقوم منه بيت كامل نحو وقد يكون بترديد مصراع البين معكوسا ليقوم منه بيت كامل نحو ندعتي حارية ساقيه ﴿ ونرهي ساقيه حاريه في حارية ساقيه حاريه في حارية ساقيه حارية القيام عارية ساقيه حارية الفيلة عارية ساقيه حارية المنافية حارية

(11 - iac (1-5)

حاربة أعينها حنسة ، وجنسة أعينها عاربه

وقدعرَف بعضهم هذا النوع بأنه تقديم لفظ من الكلام وتأخيره فيكون صادقا

. (الجمع) هو أن يجمع المشكلم بين شيئين فأكثر في حكم واحد كقوله تعالى المال والمنون و منه الحياة الدنيا وكقول ابن الروى

آراؤكم ووجوهم وسيوفكم «فالحادثات اذا دَجُون نجوم وكقول أبى العتاهية

ان الشباب والفراغ والجدّه ، مفسدة للرءائي مفسده ولياقوت الروحي والشاهد في البيت الثاني

بديع حال بان صبرى لبينه به وعرضنى إعراضه لحَامى حياتى وموتى في يديه وجنتى به ونارى ورتى في الهوى وأواحى

(التفريق) هو عكس الجمع وذات بأن يوقع المتكلم التفريق بين أمرين في الحكم نحوقوله في المدح

مانوال الغمام وقت ربيع ي كنوال الامير وقت سخاء فنوال الامير وقت سخاء فنوال الامير بدرة عين ي ونوال الغمام قطيرة ماء وكقول الواوا الدمشق فيه أيضا

من قاس جُدُواكُ بالغمام في الله أنصف في الحكم بين مثلين أنت اذا جدت ضاحل أبدا ﴿ وهو اذا جاد دامع العين ومن معناه وفيه الشاهد أيضا

من قاس جدوال يوما ﴿ بالسجب أخطأ مدحل

السحب تعطى وتبكى ﴿ وأنت تعطى وتضحل وتضحل وتضحوقول الشاعر في الغزل

حسبت حاله بدرامنيرا م وأين البدر من ذال الجال

فقد فرق بين النوالين في الاول وبين الجودين والعطاءين في الثاني والثالث وبين الجالين في الثاني والثالث وبين الجالين في الرابع

( انتقسيم ) هو ذكر متعدد واضافة مالكل اليه على انتعين ليخر ج اللف والنشر اذ لاتعين فيه بل هوموكول الحالافهام كقول السلى

ولايقسم على ضميم برادبه الاالا ولان عُـ برالحي والولد هذا على الحسف من بوط برمته اله وذا بشم فلا برتى له أحـد

ذكر العمر بفتح العين وهو الحمار الوحشى أو آلا هلى والوتد ثم أضاف الى الاول الربط على الحسف أى الذل والى الثاني الشم

(الجمع مع التفريق) هوأن يدخل شيئين في معنى ويفرق بين جهتى الادخال كانقول قد اسود كالمسك صدعا وقد طاب كالمسك خلقا وكقوله

فوجهال كالنار في ضوئها ﴿ وقلبي كالنار في حرها

أدخل وجه الحبيب وقلبه في كونهما كالنار ممفرق بينهما بأن وجه الشبه في الوجه الضوء وفي القلب الحرارة ذكة ول المعترى

ولما التقد اوالنَّقام وعدانا و تجب رائى الدر منا ولاقطه فن لوَّاوً تحلوه عندا بساقطه ومن لوَّلوَعند الحديث تساقطه

وجعل النابلسي من هذا النوع قول ابن الوردي في امام مليح الصورة صلى السورة يوسف

صلى بنا عذب اللى بد وذو القدوام الاهمف فدعف سورة بوسف بد ورأبت صورة بوسف الله على الله وله الله على عدم سف الله وله

حتى أقام على أرباض خُوشنة ﴿ تشقى بهالروم والصلبان والبسع للسي مانكموا والقتل ماولدوا ﴿ والنهب ما جعوا والنار ما زرعوا

فقد حمع فى البيت الاول شقاء الروم المقمين بنواحى تلك البلدة وذلك عما يلحقهم من الشدائد التى هى السبى والقتل والنهب والاحراق وقسم فى البيت الثانى فأضاف كال الى ما ناسبه و والثانى أى التقسيم ثم الجمع كقول حمان رضى الله عنه

قوم اذا حاربوا ضرواعد قدم المحافظ النفع فى أساعهم نفعوا سعية تلك فهم غير محدثة النافل النافل فاعراضها البدع قسم فى الدين الاول صفة الممدوحين الى الضر بالاعداء والنفع الأولياء ثم جمع فى الثانى بان كلامنهما سعية لهم لابدعة محدثة فهم (الجمع مع التفريق والتقسيم) كقوله تعالى يوم يأت لا تكلم نفس الاباذنه فنهم شقى وسعيد فأما الذين شقوا فنى النار الآية وأما الذين سعدوا فنى الجنة الآية فقد جمع النفوس بقوله جدل شأنه لا تكلم نفس ثموق بكون البعض شقيا والبعض سعيدا بقوله فنهم شق وسعيد ثم قسم باضافة عذاب النار الى الاشقياء والمعض سعيدا بقوله فنهم شق وسعيد ثم قسم باضافة عذاب النار الى الاشقياء والمعض المناء وهوظاهر وكقوله

فكالنارضوأ وكالنارحوا ﴿ حَيًّا حبيبي وحرقـــة بالى

فذلك من صوئه في اختمال به وهذا لحرقته في اختمال معم صحيا حبيبه وحرقة باله في كونهما كالنار ثم فرق بين وجهم المشامة ثم قسمه الى اختمال واختمال به وقد يكون باستيفاء الأقسام الشي كقوله تمالي بهب لمن يشاء اناما ويهب لمن يشاء الذكور أو يز قحهم ذكرانا واناثا ويحمل من يشاء عقما واستيفاء المعنى في الآية ظاهر ومنه قول العماني العلوى

وف خسة منى حلّت منال خسة ﴿ فريقل منهافي في طيب الرشف ووجهل في عنى ولسل في يدى ﴿ ونطفل في معى وعَرْفل في أنفى (تحاهل العارف) هوسوق المعلوم مساق المجهول لنكته كالمبالغة في المدح أو الذم أوالتو بيخ فالاول نحو قوله

ألمع برقسرى أمضوء مصباح و أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى

أهذه حنة الفردوس أم إرم ﴿ أمحضرة حفها العلماء والكرم فهو فى كل منهما يعلم حقيقة الحال لكنه تحاهل وأظهر أنه النبس عليه الامر فلم يدر الحقيقة ليكون غاية فى المدح \_ والثانى كقول زهير وماأدرى وسوف إحال أدرى ﴿ أقوم آل حصن أم نساء المسراد بالقوم فى كلامه الرحال \_ والثالث كقول فاطمة الخارجية أخت الوليد بنطريف رئيس الحوارج

أ ما أن المحر الحابور مالك مورقا الله كانك لم تحزع على ابن طريف و والندهاش في الحب كفول بعضهم بالله ما طسات القاع قلن لنا الله علمات القاع قلن لنا الله علم المسلمة ا

أوالاستعطاف كقول الشيخ عبد القادر الكيلاني

أأظماوأنت العذب في كلمنهل به وأظلم في الدنيا وأنت نصيرى وعار على راعى الجي وهو قادر به اذاضاع في البيدا عقال بعير

وهذا من اخراج الكلام على خلاف مقتدى الطاهر كانقدم فى موضعه (المالغة المقبولة) المبالغة مطلقا هي ادعاء بلوغ وصف فى الشدة أوالضعف حدّا يستحيل أو يبعد فان كان المدعى عمكنا عقلا وعادة فهو تبليغ أوعقلا لاعادة فهو اغراق وان كان مستحملا عقلا وعادة فهو غاو والأولان مقبولان مثال أولهما قول الصفى الحلى يصف فرسا

وعادية الحالفارات صعاب تريك بقدح مافرها التهابا كان الصع ألبسها حجولا به وجنع اللهاب قصها اهابا حوادفى الجال تُحال وعلا به وفى الفاوات تحسماعقابا اذا ماسابقتها الربح فرت به وألقت فى يدالر مح السترابا وهذا يمكن عقلا وعادة لكنه بعيد جدا ومن هذا النوع أيضا قوله ونكرم جارنا ما دام فينا به ونتبعه الكرامة حيث مالا ومثال نانهما قول المتنى

روح تردد في مثل الحلال اذا به أطارت الريح عنها النوب لم تبن كفي بجسمى نحو لاأننى رجل به لولا مخاطب تى اباله لم ترنى اذ بحور عقد لا وصول الشخص فى النحول الى هذه الحال وان امتنع عادة و وأما الغاو فنه ماهو مقبول ومنه ماهو مردود فالقبول ثلاثة أنواع \_ أحدها ما يقترن به ما يقربه الى العجة نحوكاد فى قوله تعالى يكاد زيتها يضىء ولو

لمتسمه نار وكقول المعرى

تكادقسه من غير رام به عكن فى قلوبهم النبالا م ثانها ما تفتين حسن تخييل كقول المتنبي يصف فرسا عقيما عنيما عنيما عنيما به لوتيتغى عنقا عليه لا مكنا

وقول المعرى بصف سمفا

يذيب الرعب منه كل عضب و فلولا الغمد عسكه لسالا وقول الأرحاني يصف اللمل بالطول

یخیل لی أن سر الشهب فی الدجی ﴿ وَشُدْتَ بِاهدابی المِن أَجفانی \_ ثالثها ماخر جمخر ج الخلاعة كقول النظام

توهمه طرف فالمطرفه به فصار مكان الوهم ف خده أثر ومر بفكرى خاطر الجرحة به ولمأر خلقا قط يجرحه السكر وكذا قول دمضهم

أسكربالامس انعزمت على الشّرب غدان ذا من العجب والمردود ما م يكن مكنا لاعقلا ولاعادة ولم يقترن به ما يقربه الى العدة كقول أبى نواس

وأخفت أهل الشرك حتى إنه به القافل النطف التي لم تخلق (تشابه الاطراف) هو ختم الكلام عما بناسب صدره كقوله تعمالى لاتدركه الأبصار وهو بدرك الابصار وهو اللطيف الحمد فان اللطيف بناسب كونه غير مدرك بالابصار والحمير بناسب كونه مدركا للاشاء لان المدرك للشئ يكون خيرابه ما أوهو جعل عجز جلة صدر باليتها أوقافة بدت صدر ما يله كقوله

تعالى مثل نوره كمشكاة فما مصاح المصاح فى زعاجة الزعاجة كأنها كوكب درى وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلون يعلون ظاهرا من الحياة الدنيا وكقول لبلى الاخباء تدح الحاج بن يوسف

اذا نزل الجام أرضا مريضة به تتبع أقصى دائم افشفاعا شفاها من الداء العضال الذي مها به غلام اذا هز القناة سقاها سقاها دماء المارقين وعلها به اذا جمعت وماوحف أذاها

(الارصاد) و يسمى السميم هوأن يحعل قبل العجز من الفقرة أوالسحيع أوالديت مايدل عليه نحوقوله تعلى وما كان الله ليظلهم ولكن كانوا أنفسهم يظلون ونحو قول عروبن معديكرب الزيدى

اذا لم المستطع شدأ فدعسه و واوزه الى ما تستطع وقول بعضهم

أحلت دمى من غير جرم وحرمت به بلا سبب يوم اللقاء كلا مى فليس الذى حلالة عملل به وليس الذى حرمته بحرام

وقول بعصهم

وان كذن محتاجا الى الحام إننى ﴿ الى الجهل في بعض الأحابين أحو ج فلى فسرس للخير بالخسر ملجم ﴿ ولى فسرس للسر بالشر مسر ج فن رام تقسو عيى فانى مقوم ﴿ ومن رام تعو يحبى فانى معوج (التوشيج) هذا النوع يقرب عما قبله الا أنه يشترط فيه أن تكون فاتحة الكلام دالة على خاتمته كقوله تعالى ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين وكل آى القرآن المجيد شواهد لهذا النوع الذى يستدعى أن أن يكون الكلام في شدة الائتلاف وقوة التلاؤم وكقول أبي فراس الجداني في ان عهديف الدولة

فلما نارسيف الدين أزنا ﴿ كَاهِيَتِ آسادا غضابا أسنته اذا لاقى طعانا ﴿ صوارمه اذا لاقى ضرابا دعانا والأسنة مشرعات ﴿ فكناعند دعوته الجوابا (الرجوع) هو أن تحكم مُ ترجع عنه اظهارا لقوة المعنى الذي تريد

(الرجوع) هو أن نحكم بحكم ثم ترجع عنه اطهارا لقوة المعنى الذي تريد افادته بالكلام كقول زهير

قف بالديار التي لم يعفها القدم بي بلى وغيرها الارواح والديم

طلب الوقوف بالديار التي لم يبلها تطاول العهد ثم عاد الى نقض ما تضمنه الكلام السابق موهدما أنه تردد في الحركم عليها بالبلى والتغيير والارواح جمع ريح والديم جمع دعمة وهو المطربلا رعد والنكتة اطهار الدهشة كانه تكلم أولا من غير تحقيق ثم رجع الى التحقيق ومنه قول أبى السداء

ومالى انتصار ان عدا الدهر جائرا على بلى ان كان من عندل النصر اتأكد المدح عايشه الذم وعكسه وهو ضربان أحدهما أن يستنى من صفة ذم منفية عن اللي صفة مدح بتقدير دخولها فيها كقول النابغة

ولاعيب فيهم غرأن سيوفهم ﴿ بهن فاول من قراع الكمائب حوالثاني أن بثبت لشئ صفة مدح و يعقب بأداة استثناء بلها صفة مدح أخرى له كقوله صلى الله عليه وسلم أناأ فصيح العرب بيد أنى من قريش و نقول النابغة الحعدى

فتى كلت اخلاقه غيرأنه و حواد فلا يبقى من المال باقيا

والاستدراك في هذا النوع كالاستثناء كقول بعضهم هوالقطب الاأنه الدر طالعا وسوى أنه المريخ لكنه السحد وقول الآخر

هو البدر الا أنه البحر زاخرا به سوى أنه الضرعام لكنه الوبل فلفظ الاوسوى استثناء مثل بد ولفظ لكن يفيد فائدة الاستثناء فهذا الضرب لان الا في الاستثناء المنقطع ععنى لكن به وتأكيد المدح عايشه الذم قد يأتى بلا استثناء أيضا كقوله

أمير أمير عليه النه عواد بخيل بأن لا يجود وأماناً كيد الذم عايشه المدح فهوضربان أيضا أحدهما أن يستشى من صفة مدح منفية صفة ذم بتقدير دخولها فيها كقولك فلان لاخير فيه الا أنه يسي الى من أحسن الله وثانيهما أن يثبت للثي صفة ذم وتعقب بأداة استشناء بلها صفة ذم أخرى كقولك فلان فاسق الا أنه حاهل (الاستشاع) ويسمى التعليق هو المدح بشئ على وجه يستسع المدح بشئ تحلى وجه يستسع المدح بشئ تحركة ول المتنى

نهبت من الاعمار مالوحويته بهنشت الدنيا بأنك خالد مدحه بنهاية الدعاعة على وجه استنبع مدحه بكونه سبما لنظام الدنيا حيث حكم بأنه لوورث أعمار من قتلهم لخلد في الدنيا وكانت مهنأة بخاوده وذلك لما فيه من صلاحها به وكقول الخوارزي

سمع الديمة لنس عدان الفظه وكا عا ألفاظه من ماله مدحه بطلاقة الليان على وجه استبع مدحه بالكرم

(الادماج) هوأن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر لم يصرح به كقول المتنبى أقلب فيه أحفاني كانى به أعدَج اعلى الدهر الذنويا

ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر فضمير فيه راجع الى الليل وذلك أنه ساق الكلام أصالة لبيان طول الليل وأدمج مستمعا الشكاية من الدهر والاستماع السابق نوع من الادماج

(المذهب المكلاى) هوذكر الحة للطاوب على طريقة أهل المكلام بأن تكون المقدمات بعد تسلمها مستلزمة للطاوب نحوقوله تعالى لوكان فيهما آلهة الا الله الفسدتا واللازم وهو الفساد باطل فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة ونحو قوله تعالى وهو الذي يدأ الحلق نم يعيده وهو أهون عليه أى وكل ماهو أهون عليه فهو أدخل تحت الامكان فالاعادة ممكنة ومنه قول النابعة يخاطب النعمان وكان غضب عليه بسبب مدحه لماول غسان بالشأم

حلفت فلم أترك لنفسك ربية به وليس وراء الله للمرء مطلب الن كنت قد بلغت عنى خبانة به لمبلغك الواشى أغش وأكذب ولكنفى كنت امراً لى حانب به من الارض فهامستراد ومذهب ملوك واخوان اذا مامد حبهم به أحكم فى أمواله مواقرب كفعلك فى قوم أراك اصطفيتهم به فلم أرهم فى مدحهم لك أذنبوا

أى لاتعاقبنى على مدح العالمين المحسنين الى كا لاتعاقب قوما أحسنت الم المهم فدحوك فكاأن مدح أولئك لابعددنيا فدحى لمن أحسن الى كذلك ومنه قول أبى تمام يستنهض المعتصم لمناجرة الحرب وأن لا يعقل على كلام المنعمين

دع النعوم لطررق بعيشبها ﴿ وبالعرام فانهض أبها الملك

(حسن التعليل) هو أن بدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف مشتمل على دقة النظر ولابد فى العلة أن تكون ادعائية ثم الوصف أعم من أن بكون ثابتا فيقصد بيان علته أوغير ثابت فيراد اثباته \_ فالاول اما أن لانظهر له فى العادة على كقول المتنى

الم المحلفال السحاب واعما المحت به فصر الرحضاء الدعى أن علة نزول المطرعرق حماها الحادثة بسبب عطاء المهدوح حسداله وكقول أبي هلال العسكرى

زعم البنفسج أنه كعذاره بو حسنافسلوا من قفاه لسانه فوروج ورقة البنفسج الى الحلف لاعلة له لكنه ادعى أن علته الافتراء \_ أو تظهر له علة غير ماذكر كقول المتنى

مابه قتل أعاديه ولكن في يتقى اخلاف ماترجوالذاب فانقتل الاعادى عادة ليس لخشية تخلف مايرجوه الذئاب من أكل لحوسهم وثوقا بأنه متى حارب انتصر وقتل أعداءه بلقتل الاعادى عادة لدفع مضرتهم وكقول بعضهم

\_ والشاني امامكن كقول مسلم بن الوليد

باواشماحسنت فینالساء نه نجی دارلاانسانی من الفرق فاستحسان الاساء ممکن عرثابت فقصد اثباته واما غیر ممکن کقول الحطیب الفروین مترجا من شعر فارسی

(التوشيع) هو أن يؤتى فى العجز عنى مفسر عنعاطفين نحوقوله صلى الله علمه وسلم بشيب ابن آدم و يشب معه خصلنان الحرص وطول الامل وقوله منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال وكقول بعضهم

أمسى وأصبح من تذكاركم وصبا به برنى لى المشفقان الاهل والولد وخدد الدمع خدى من تذكركم به واعتادنى المضنيان الوجد والكمد وغاب عن مقلى نومى لغيبتكم به وخاننى المسعدان الصبر والجلد لاغرو للدمع أن تجرى غوار به به يحثه المظلمان القلب والكمد كا ثما مهسمى شرق عسعة به ينتاج الضاريان الذئب والأسد لم يبق غير خفى الروح في حسدى به فدا كم الناقيان الروح والحسد والماح الدين الكندى

دع المنجم يكبو فى صلالته النافي على ما بحسرى به الفلات تفرد الله بالعلم القديم فلا الانسان بشركه فيسه ولا الملات اعد الرزق من إشراكه شركا و فيست العدتان الشرك والسرك وهذا النوع من الاطناب قصدبه الايضاح بعد الاجهام كاتقدم فى محته مح أنواع أخرى ذكرت هذاك أيضا وهى النصكرار والاعتراض والتكميل

والاحتراس والتميم والتذييل والا يغال فلا حاجة لاءادة ذكها اعتمادا على

(التقريع) هوأن يثبت لتعلق أحن حكم بعدائبانه لتعلق له آخر كقوله

أحلامكم اسقام الجهل شافية \* كادماؤكم تشفى من الكاب

الكاب بفتح اللام شبه جنون يعترى منعضه الكاب الكاب وقد زعت

العرب أن أنجع دواء له شرب دمملك كا قال الحاسى

بناة مكارم وأساة كأم ب دماؤكم من الكلب النفاء

ففرع فى البيت الاول على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجهدل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الجهدل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب أى أنتم الماولة الاشراف أرباب العقول الراجحة ومن هذا النوع نفى زيادة شئ موصوف بصفات على شئ أخر كقوله

ماجمعة الشمس في الآفاق مسفرة بي يوما بأجمع من لألاء حسبهم

(التحريد) هو أن ينتزع من أمر ذى صفة آخرمثله فيها مبالغة لكالها فيه وهوأقسام منها ما يكون عن التحريدية كقولات لىمن فلان صديق حيم أى

بلغ فلان من الصداقة حدا صممعه أن يستخلص منه آخر مثله فيها وتحو

ترى منهم الاسد الغضاب اذاسطوا يه وتنظير منهسم في اللقاء بدورا

- ومنها ما يكون بالباء التحريدية الداخلة على المنتزعمنه نحو قولهم الرسأات فلانا لتسألن به المحر بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزعمنه بحرافيها ومنها ما يكون بطريق الكناية كقول الاعشى

باخیر من برکب المطی ولا و بشرب کا سا بکف من بخلا أی بشرب الکا س بکف الجواد افترع منه جوادا بشرب هو بکفه علی طریق طربق الكناية لان الشرب بكف غير العنيل يستلزم الشرب بكف الكريم وهو لايشرب الا بكف نفسه فاذا هو ذلك الكريم ومن التحريد خطاب المرء نفسه كقول المتنى

لاخيل عندله تهديها ولامال في فليسهد النطق انام تسعد الحال أى الغنى فقد انتزع من نفسه شخصا آخر وخاطبه وهذا كثير في كلام الشعراء (الاطراد) هوالا تمان باسم الممدوح وأسماء آبائه من غير تكاف كافي قوله عليه الصلاة والسلام ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وسف بن يعقوب بن استحق بن ابراهيم وكقول بعض العرب

ان يقتاوك فقد اللت عروشهم « بعتيبة بن الحرث بن شهاب وقول الأعشى

أقيس مسعود بنقيس بناله والأنت الذي ترجو بقاءل واثل وقوله أيضا

فنم أخو الجنلي ومستنبط الندى و ولمعا محرون ومفرع لاهث عياد بن عرو بن الحسين بن عائم بيث ن يد بن منصور بن زيد بن حارث فالميت كاه اطراد وسمى بذلك الكونه يشه الماء في اطراده و جريانه (التابع) هوالاشارة في المكلام الى قصة أوشعر مشهور أوحديث كقوله في والله ما أدرى أأحلام نائم في ألمت بنا أم كان في الركب بوشع

قمه تلم الماقصة الذي يوشع عليه السلام واستمائه الشمس مروى أنه عليه السلام قائل الجمارين يوم الجعة فلما أدبرت الشمس حاف أن تغرب قمل أن يفرغ من قتالهم ويدخل يوم السبت فلا يحل له قتالهم ويدخل يوم السبت فلا يحل له قتالهم ويدفد عا الله فأ بقي له

الشمس حتى فرغمن قتالهم - وكقولى من قصدة

بالتيه والدلّ أعضلت الفؤاد فيا وزين الملاح أنا الحيران في التيه اشارة الى قصة بني اسرائيل في التيه مع موسى عليه السلام وكقول بعضهم

أستودع الله أحبابا فعت بهم " بانوا فا زودونى غير تعدليب بانوا ولم يقض زيد منهم وطرا " ولاانقضت حاجد فى نفس يعقوب

يشير الى قصة زيدين حارثة المذكورة في سورة الاحزاب والىقصة يعقوب عليه السلام المذكورة في سورة بوسف وتحوقول بعضهم

لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظى ﴿ أرقُّ وأحنى منكُ في ساعة الكربِ اشارة الى البيت المشهور الحارى مجرى المثل وهو

المستحمر بعرو عندكر بته يه كالمستحير من الرمضاء بالنار

بابدر أهلات جاروا به وعلمول التعمرى وقيعوالل وصلى به وحسنوالل هجرى فلمصنعوا ماأرادوا به فانهم الهما مرد

يسرالى حديث «ومايدريك باعر لعلى الله اطلع على أهل بدر فقال اعلوا ماشيّم فقدغفرت لكم » قاله عليه الصلاة والسلام لماهم عر بقتل حاطب اس أبى بلنعة حيث أرسل خطابا مع امرأة لاهل مكة سرا يخبرهم عاصم عليه النبى وأحدابه من فتح مكة ليكون له يد عندهم وليحفظوه فى أهله عكة وقد أطلع الله رسوله على حقيقة الامن فاستحضر الخطاب وعلم المرسل فقال عر ما قال فردعليه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وكان حاطب عن شهد بدرا

(التضمين) ويسمى أيضا بالابداع بالساء المثناة من تحت هوأن يضمن الشاعر كلامه شيأمن شعر الغير مسراعا أو بيتامع النسه على ذلك الااذا كان مشهورا فانشهرته تكفيعن التنسه عليه فانلميكن مشهورا ولمينيه غليه كانسرقة كا سمأتى مثال تضمين المصراع مع التنسه قول الحريرى في المقامة الزييدية على أنى سأنشد عند بيعي ، «أضاعوني وأي فتي أضاءوا» والاصل «أضاعوني وأى فتى أضاعوا ؛ لموم كريهة وسداد نغر» ومثال تضمين المصراع بدون تنسه عليه لشمرته قول الشاعر قد قلت لما أطلعت وجناته وحناته وحول الشقيق الفض روضة آس أعدداره السارى المُحُول ترققا ، «مافى وقوفك ساعمة من باس» فالمسراع الاخبر المضمن مشهور لانه مطلع قصدة لايى عام وهو ما في وقوفك ساعة من ماس ينقضي حقوق الأربع الأدراس ومثال تضمين المنت مع التنسه عليه قول عبد الفاهر التميى اذاضاق صدرى وخفت العدا يه عثلت بيتا بحالى يليق «فسالله أللُ عُم ما أرتجى « وبالله أدفع مالا أطيق» ومن هذا قولى

والعجزعن شكركم شكرومعذرة «لكن أقول كالاماصغ من حكم «ليت الكواكب تدنولي فأ نظمها «عقودمد حفا أرضى لكم كامى» ومثال تضمن المنت بدون تنبيه عليه لشهرته قوله

كانت بلهنية الشبية سكرة وفعدوت فاستبدات سيرة مجل «وقعدت أنتظر الفناء كراكب وعرف المحل فات دون المزل» (١٠٠ مرالرسم )

فالبيت الثانى لمسلم بن الوايد الانصارى وهومشهور والبلهنية سدعة العيش والسرة الطريقة والمحمل الآنى بالشي الجيل و وأحسنه مازاد على الاول بنكتة كالتورية والتشبيه في قول ابن العيد

كائنه كان مطويا على إحدن ﴿ وَلَمْ يَكُنْ مَنْ قَدِيمُ الْعَهِدُ أَنْ مُنْ لَا مُنْ كَانْ مِالْعُهِدُ أَنْ دُنّ «ان الكر ام اذاما أيسرواذ كروا ﴿ مَنْ كَانْ يِأْلْفُهُمْ فِي المُوطَنِ الْخُشْنِ ﴾

وكقول بعضهم

اذا الوهم أبدى لم لكاها و تغرها و تذكرت مابين العدديب وبارق ويذكرنى من قدها ومدامعى و حجر عوالينا ومجرى السوابق والمعنى انهم كانوا نزولابين هذين الموضعين فكانوا يجرون الرماح ويتسابقون على الخمل عند مطاردة الفرسان فالشاعر الشانى أراد بالعذيب تصغير العذب

وببارق تغرها الشبيه بالبرق و بما بينهما ريقها وهذه تورية وشبه تبخية قدها بتمايل الرمح وتشابع دموعه بجريان الحيل السوابق م وأ كثر المتأخرين

تضمينا مع الرقة الغريبة عجرالدين بنغم ولذا يقول

أطالك كل ديوان أراء ولمأزجر عن التضمين طيرى أضمن شعر غيرى أضمن شعر غيرى أضمن شعر غيرى (العقدوالحل) الاول نظم المنثور والثاني نثر المنظوم فالاول كقوله

ان القلوب لأجناد مجندة ﴿ بالادْن من بهاتهوى وتأتلف فياتهارف منها فهدو مختلف وماتنا كرمنها فهدو مختلف

عقدقوله صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجندة ماتعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وكقول بعضهم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم

سیدی أنت أحسن الناس وجها الله كن شده معی فی هدول بوم كريه قد روی صحبك الكرام حدیثا الله «اطلبواالخیرمن حسان الوجود» و كقول المتنى

والظامن شيم النفوس فان تجد و ذا عفية فلعسلة لا يظهر علمة فيه فيه قول حكم الظام من طباع النفوس وانحا يصدها عنه احدى علمين دينية وعي خوف المعاد أوسياسية وهي خوف القصاص والماني كقول بعض المغاربة فلما قيمت فعلانه وحنظات يحكرنه لم يزل سوء الظن يقتاده و يصدق توهمه الذي يعتاده حل قول المتنبي يشكو سيف الدولة واستماعه لاعدائه اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه و وصدق ما يعتاده من توهم (المراجعة) هي حكاية ما جرى من محاورة بين متحاطمين بقال وقلت مثلا بشرط عمام المحاورة وأحسنها ماكان حسن السياق سلس المعني كقول المحترى وتدم حلو الشمائل كالديث المحض التحار عدب المصق قال عدد العزيز تفديل نفسي وضع الكائس مائلا يشكف قلت ليسلد ألفا عند العزيز تفديل نفسي والله المدل قلت ليسلد ألفا ها كها قال هاتها قلت خدها وقال له أستظيعها ثم أغيف ها كها قال هاتها قلت خدها وقال لا أستظيعها ثم أغيف

وكقول بعض كرماء العرب مخاطب روحته قالت أما ترحل تبغى الغنى وقلت فن الطارق المعسم قالت فهل عندل شئ له وقلت نعم جهد الفتى العدم فكم وحدق الله من السلة وقد طع الضدف ولم أطمع أن الغنى بالنفس باهده والدرهم

(المناقضة) هي تعليق شي في المكلام على أهرين أولهما ممكن والثاني غير ممكن كقول النابغة في الهجو

## وانكسوف تحلم أوتناهي م اذاماشت أوشاب الغراب

أى سوف يكون الله حلم أى عقدل أوتنظاهر بالنهبى ادراكا لفضيلة العقل فتعليقه حلم المخاطب على شيبه ممكن وعلى شيب الفراب غير ممكن وحسن هذا النوع لمافيه من الهزل أوالاطماع أوالتبئيس

(المعابرة) هي مدح الذي بعد ذمه وعكسه بنفس صفات المدوح والدموم وهذاالنوع بدل على قوة المفكرة وشدة الذكاء وسلامة الدوق وكال الناهة حتى أدرك المتكلم من الشئ محاسنه ومساويه كقول النظام وهوصغير لماأحضره أبوه للخليل بزأجد ليتعلمنه وكان بحضرتهما قدح زحاج فقال له الخليل صف لى مانى هذا القدح لمختبر ذهنه فقال مدما أمذمًا قال مدما قال بريك القذى ولايقبل الأذى ولايسترماورا قال فذمه قالسريع الكسر بطيء الجبر وكانت هذاك نخلة فقال صف هذه النخلة مدما وذما فقال حلومجتناها ماسق منتهاها ناضرأعلاها صعبةالمرتق بعمدة المحتنى محفوفة بالأذى فقال الخليل مابني نحن أحوج الى التعملمنا وقد مدح بعضهم القمر وليالمه بحضرة بعض الادماء وكان ساكنا في بيت بالكراء فقال ان فيه عبو بالو كانت فى حارارة بهدم العدم ويقرب الأحل ويحدل الدين ويفسد للعم ويعين السارق ويفضع العاشق ويسلى الكتان ويشعب الالوان ويسمن الماء ويوجب كرآء المنزل - هذا وقد ألف الناس في مدح الشي وذمه تا ليف عديدة والعريرى فى ذلك باعظويل فى عدة مقامات من مقاماته فى

صفة الدينار و وصف الكاتبين والبكر والثيب والناس ولع كبيريدم مافعله بعض الاصراء بعد مادالت الدواة علم وانتقلت لفيرهم وكانوا قد بالفوافى مدحهما بام دولتهم وقال بعضهم ان المفارة ذم مامدحه الفيير أو مدح عادمه الغيرلنكنة كقول بعضهم

أحب العددول لتكراره و حديث الأحبة في مسمعي وأهوى الرقيب لا أن الرقيب ويكون اذا كان حديم معى وكقول عنترة السابق في بيتي الافتنان ولقدد كرنك الخ (الهجو في معرض المدح) هو أن يكون الهجو بالعبارات التي تستعمل في المدح مقرونة عايصرفها الى الهجاء كقول الجامي

لوكنت من مازن لم تستيم ابلى و بنُو اللقيطة من ذهل بن شيبانا اذن القام بنصرى معشر خُشن و عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا لايسألون أخاهم حين بندم و في النائبات على ماقال برهانا لكن قومى وان كانوا ذوى عدد و ليسوا من الشرفي شي وان هانا يحزون من ظلم أهل الظلم مغفرة و ومن إساءة أهل السّوء احسانا كان ربل لم يخلق فلسسيته و سواهم من جيع الناس انسانا فليت لي بهم قوما اذا ركبوا و شيئوا الاغارة فرسانا وركمانا

له حق وليس عليه حق ومهماقال فالحسن الحيل وقد كان الرسول رى حقوقا وعليه العسره وهو الرسول

(الاستشناء) هو المعلوم فى علم النحو ولا يعد من المديع الاادا كان مشملا على من من المديع الاادا كان مشملا على من ية بلاغية كقول النميرى مخاطبا للحجاج وكان قد فرمنه خالفا ولم يحدد فراده نافعا

فهال يدى ضافت بى ألا رض رحبها وان كنت قد طوفت كل مكان فاو كنت كالعنقاء أوفى أطومها و خلنك الا أن تصليد ترانى فقد اشتمل على تأكيد المالغة فى وصفه بزيادة القدرة وقوة السلطان أى اله لا يعونه فائت ولا ينحو منه الا من اختار نجانه وقال بعضهم

هزوا القدود وأرهفوا سمر القنا به وتقلدوا عوض السوف الأعينا وتقسدموا للعاشقين فكلهم به طلب النجاة لنفسه الاأنا فان في الاستثناء زيادة نظام له وشكاية حال وماأحسن قوله بعد ذلك

وأناالفداء لبابلي طرفه و لاتستطيع الأسد تثبت إن رنا (الا كتفاء) هوالاقتصار من كلية على بعضها أومن كلام على بخرء منه وهو بقسميه نادر الوقوع في كلام العرب وقدروى أهل هذا الفن منه قوله صلى الله عليه وسلم كفي بالسيف شا أى شاهدا وقد أكثر منه المتأخرون كان نباتة المصرى ومعاصريه ومن سبقهم بقليل ولم يستعله من تقدمهم وأحسن القسم الاول ما كان بعض الكامة المقتصر عليه فيه مفيد المعنى مستقل وبذلك يكون الكلام مشتملا على التورية أيضا كقول ان مكانس

نزل الطــــل بكرة « وسرورى تحـددا و النـدامي تحمدوا « فاحل كاسي على الندا

می

وكفوله أيضا

لله ظي زارني في الدجي و مستوفزا ممتط الخطر في من في الدجي و الدالة الملا وسهلاوس في من الثاني ما كان فيه بعض الكلام المقتصر عليه دالا دلالة ظاهرة على المحذوف كقول سديد الدين في النبل لمازاد زيادة أغرفت كثيرا من مزارع مصر بانبل باملك الانهار قدرزقت و منك الاراضي شرابا سائغا وغذا وقد أتيت القرى تبغى منافعها و فنالها بعد فرط النفع منك أذى فقال تذكر عسنى أنني ملك و وتغتدى ناسيا ان الماول أذ

أقول الذات حسن قد توارت من مخاف ه كاشح فى المى فاتن أرينى وجها الوضاح قالت الم تؤمن فقلت بلى ولكن وكقولى

المرء يفنى و دعد الموت تذكره به آثاره الغرر بالحسنى وتحميه وكل ذى همة فى الناس محتهد به انشر فضل وفضل الله يؤتيه (التمثيل) هو تقرير المعنى فر كر نظائره وفيه تشبيه ضمنى كقوله صلى الله عليه وسلم لمن رآه منه مكا فى العمادة حتى أنها في نفسه ان هذا الدين متين فأوغى فيه برفق قان المنبئ الأرضا قطع والاظهرا أبقي مثل صلى الله عليه وسلم حال ذلك العابد بحال مسافر استحاد راحلته فاشتد فى السير حتى فات رفاقه في كلت دابته فلا هو وصل المقصود والاهوابق راحلته وكقول بعضهم فى رئيس أغضبه قومه حتى اضطروه الى مفارقة سحاياه من العطف عليهم والرأفة بهم واصلاح شأنهم الى تأديهم ورد جماح طغمانهم

أخرجم وه بكره عن سعيت والنار قد تنتضى من فاصر السلم أوطأ غوه على جدر العقوق ولو على الميحرج الليث الميحرج من الأجم (عتاب المرء نفسه) هو أن يوجه الانسان الخطاب لنفسه ويعاتبها على أس من الامور كقول الحاسى

أقول لنفسى فى الخلاء الومها ﴿ لَا الْوَيِلُ مَاهُذَا الْتَعَلِدُوالْصِبِرِ وَكَقُولُ أَنِي عَامَ

أقول النفدى حسن مالت صفوها الله خطرات قد نقبن أمانيا هيني من الدنيا ظفرت بكل ما الله تنبت أوأعطيت فروق منائيا ألسن الله الى غاصباتي مهجتي الاغصبت قبلي القرون الحواليا وكقول ابن المقرب

أبقيت وفرى وانحرفت عن العلى ولقيت أضيافى بوجه عبوس ان أشت على ابن هند غارة الم تخل يوما من ذهاب نفوس وكقول بعضهم عدح شجاعا جوادا

حلفت بمن سوى السماء وشادها به ومن مرج البحدرين يلتقبان ومن

ومن قام فى المعقول من غيررؤية ﴿ بأنبت من ادرال كل عبان لما خلقت كفال الالاربع ﴿ عقائل لم تعقل لهن ثوانى لتقبيل أف واعطاء نائل ﴿ وتقليب هندى وحبس عنان

وكقول مهذب الدين الشيعي يخاطب الشريف الموسوى وقد أهداه هدية وأرسلها مع علول له اسمه تتركان شقيق روحه فعزه الشريف وظنه بعض الهدية فكتب اليه يداعيه قصيدة طويلة مشهورة والشاهد فها قوله

نوهی المحری بعده وربیع الذاتی صدف بالمشعرین وبالصفا و والبیت أقسم والحر ویمن سعی فیده وطا و فی به ولدی واعتر التن الشریف الموسوی این الشریف أبو مضر أبدی الحسود ولم و د الی محدای کی تدر والبت آل أمدة الطشهر المامین الفرر و حدات بعد د در وعدات عنه الی عر

الى احرها

(ردالعجر على الصدر) هو في النشرأن يحمل أحد اللفظين المكروين أي المتفقين في اللفظ والمعنى أوالمحانسين في اللفظ دون المعنى أوالملحقين بالمحانسين وهما اللدان يحمعهما الاشتقاق أوشبه الاشتقاق في أول الفقرة والآخر في اخرها نحو قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه في المكروين ونحو سائل اللئيم برجع ودمعه سائل في المتحانسين ونحوقوله تعالى استعفروا ربكم إنه كان غفارا في الملحقين اشتقاقا ونحو قوله تعالى قال اني لعملكم من القالين في الملحقين بشبه الاشتقاق \_ وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر

البيت والآخر اما في صدر المصراع الاول أوحشوه أوآخره أوصدر المسراع الثاني كقوله

سر يع الى ابن العم يلطم وجهه به وليس الى داعى الندى بسريع و كقوله

فيا سعد حدّثنا بأخبار من مذى ﴿ فأنت خبير بالاحاديث يا سعد فيما يكون فيه المكرر الآخر في صدر المصراع الاول وكقوله

عَتَع من شميم عرار نجد « في العد العدية من عرار عرار عرار عرار عدار نجد وردة ناعة صفراء طيبة الرائحة وهذا فيما فيمه المكرر الآخر في حشو المصراع الاول وكقوله

ومن كان بالبيض الكواعب مغرما ﴿ فَازَلْتُ بِالْبِيضِ القواضب مغرما في المالي و كالله و

أمّلتهم غم تأمّلتهم به فلاحلى أن ليس فيهم فلاح في أمّلتهم في فلاح في ألي المكرر فيه في صدر المصراع الثاني

(الترديد) هو تكرار الفظ المختلف التعلقات كقوله تعالى فبأى آلاء ربكا تمكذبان في سورة الرحل وكقوله تعالى وبل يومئذ الكذبين في سورة الرحلات والمردد قد يكون حلة أومفردا واسما أوفعل أو حرفا وأقله تكرار الكامة مرتين كقول أبي نواس

صفراء لاتنزل الاحزان ساحتها ﴿ لو مسلما حجر مسلم سراء وقد تقدم ذلك في الاطناب

(المناسة) اما معنوية وهي أن يبتدئ المتكام ععنى ثم يتم كالمه عما ساسه معنى دون لفظ مد واما لفظية وهي الاتبان بكامات مترنات فان كان مع الاتبان بكامات مترنات فان كان مع الاتبان اللفظ معنى دون الفظ مد واما لفظية وهي الاتبان بكامات مترنات فان كان مع

الاتران تقفية فهي تامة والافناقصة مثال الناسبة المهنوية قول القاضي الفاضل

وبدر بأف لله الخواطر طالع ، وغصن بريحان العدار وريق لئنب في بحرمن الفكر سابحا ، فانسان عنى في الدموع غريق فيه المناسبة في المعنى بين السابح والغريق وكقول ابن السمعاني ولما برزنا لتوديعه من بكوا لولولوا وبكينا عقيقا أداروا علينا كروس الفراق ، وهمات من سكرها أن نفيقا تولوا فأتبعته ما أدمعا ، فصاحوا الغريق وصحت الحريقا فين صياح الغريق وصياح الحريق مناسبة لا تحقى وهذا النوع قريب الشبه من مراعاة النظير ولذالم يذكره بعضهم ومشال اللفظية التامة قول ابن هاتئ الاندليمي

وعوابس وقوانس وفوارس وكوانس وأوانس وعقائل وقول النخاوف المعربي

كالورد خددًا والعزالة بمحية والعصن قدًا والغزال مقلّدا وكقول مروان محقصة

هم القوم ان قالوا أصابوا وان دُعوا به أحابوا وان أعطوا أطابوا وأجزلوا وبعضهم جعل هذا القسم نوعا مستقلا وسماه الموازنة والاحسن ماهنا ومثال اللفظمة غير النامة قول بعضهم

حسدت نسيم الروض في كل حالة ﴿ ولا سيما يوما قطعناه بالجَدى في مَا يُوما قطعناه بالجَدى في مَا يُوما قطعناه بالجَدى في مَا يُوما قطعناه بالجَدى في عطفا للغصون منعا ﴿ وعانق قيدًا للقضيب مقوماً

فقد ناسب بين عطفا وقداوبين الفصون والقضيب وبين سلحا ومقوما مناسة

(الانسجام) ويقال له السهولة أيضا هو أن يكون النهر أوالنظم حاليا من التعقيد وتكلف السبك بحيث يكاد يكون كالماء في انسجامه وسهولة انحداره عذب الالفاظ متين السياق مع لطافة المعنى ورشافته وخلوم من أنواع البديع الا ان أتت بغير قصدوبدون تكلف وجمع الكتاب العزيز شاهدلهذا النوع ومنه قصيدة الفرزدق المشهورة في سيدنا على زين العابدين بن الحسين بن على رضى الله عنهم التي قال فها

هذا الذي تعرف البطعاء وطأته به والبيث يعرفه والحل والحرم هذا النق النق الطاهر العلم هذا ان خير عباد الله كلهم به هذا التق النق الطاهر العلم هذا ان فاطمة أن كنت حاهله به بجسده أنساء الله قد خموا اذا رأته قدر يش قال قائلها به الى مكارم هذا ينهي الكرم

الى آخر القصيدة \_ ومنشواهده أيضا قصيدة النزريق المشهورة التى أولها لاتعذليه فان العذل لولعه \* قدقلت حقّا ولكن ليس يسمعه الخ وكل ما كان من الشعر السلس والنثر الرائق فهوشاهد لهذا النوع كقول الماء زهر فمن أمسك عن الشهوات

قالوا فلان قد غدا تائبا ﴿ واليوم قدصلى مع الناس قلت مدى كان وأنى له ﴿ وكدف بنسى لذة الكاس أمس بهذى العين أبصرته ﴿ سكران بين الورد والآس ورحت عن توبته سائلا ﴿ وحدمها توبة افلاس

ومن هذا العنى وفيه الشاهد قول اعتبهم

يقول أبو سعيد مذرآني ۽ عقيقا منذ عام مائيريت على يد أي شيخ تبت قل لي يه فقلت على يد الافلاس تبت

(حسن السان) هو الابانة عما فى النفس بعمارة بلغة بعمدة عن اللمس وقد تمكون العمارة تارة من طريق الالحمار وطورا من طريق الاطماب محسب ما تقتضمه الحال \_ ومطلق السان على ثلاثة أقسام حسن وقميم ومتوسط فالحسن مثل قول أى العماهة

يضطرب الخوف والرحاء اذا وطلم موسى القضيب أو فكرا فقد أراد وصف المدوح بالخلافة وعظم المهابة فاذا نظر نظرة أوحل القصيب من أوأطرق مفكرا لخظة اضطرب الخوف والرحاء فى قلوب الناس فأ بان عن ذلك المعنى أحسن ابانة و ويحكى أن عبد الصمد دخل على عسى بن حعفر حين بنى قصره بالرصافة فقال بنيت أحل بناء بأطيب فناء وأوسع فضاء على أحسن بهاء بين صحار وحنان وحناء فقال له عسى كلامل أحسن من بنائها ومثل مذا المادخل أبو العيناء على المتوكل في قصره فقال له المتوكل كيف ترى ديارنا فقال الناس بنوا دورهم فى الدنيا وأنت بنيت الدنيا فى دارك وقد أخذ بعضهم هذا الماعنى فقال

لمابنى الناس فى دنياك دورهم به بنيت فى دارك الغراء دنياها فلو رضيت مكان البُسط أعيننا به لم تبق عين لذا الا فرست الها به والبيان القبيح كبيان باقل وقد سئل عن عن طبى اشتراء فأراد أن يقول أحدع شر فأدركه المى حتى فرق أصابع يديه وأداع لسانه فأفلت الظبى ولذا

صرب المثل فى العي يوالبيان المتوسط مثل أن يقال سنة وسعة أوعشرة وواحد فى التعبير عن ثلاثة عشر وأحد عشر وكقول السيد عزالدين المرتضى أفى الحق أن عضى ثلاث وأربع يونس وسبع بعدهن عمان وماان رأى شمس الفصى قرالدجى يولا هو حاشاه الحسوف يرانى

(اتصال النتائج) هومثل قوله صلى الله عليه وسلم من كثر كالرمه كنر سقطه ومن كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر سقطه كثرت ذنو به كانت النار أولى به وكقول بعضهم

تأمل بعينيك كيف الذهاب الله فان لكل حيدانا عمانا فن عاش شب ومن شاب شاب ومن شاب شاخ ومن شاب ساخ ومن شاخ مانا

وتقول بعضهم

قريش خيار بني آدم ﴿ وخير قريش بنو هاشم وخير بني هاشم أحد ﴿ رسول الآله الى العالم

(الاحتباك) هوأن تجعل الكلام شطرين وتحذف من كل منهما نظير ماأنيت في الآخر قصد الاختصار البلاغي وهو في القرآن الكريم كثير كقوله تعالى و يعذب المنافقين ان شاء أو يتوب عليهم أى انشاء يعذبهم فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم فلا يعذبهم فلا يعذبهم وكقول بعض العرب

وانى لمعروني لذكراك هزة ﴿ كَالْمَقْضُ الْعَصْفُورِ بِلْلَّهُ الْقَطَّرِ

أى هزة وانتفاض كااهتز وانتفض

(التفصيل) بالصاد المهملة هوأن بأتى الشاعر بشطر ببت من شعرله متقدم في نظمه سدواء كان صدرا أوعزا بفصل به كلامه بعد أن يوطئ له عا بلاغه كقول النابلسي في بديعته

انى دعوتك لما الدهر جارعلى وضعنى وقاست منه بأس منتقم أخذ الذهر الاول من قصدة له نبوية سابقة مطلعها

قف المحصب تحت الاثل باحادى النالط الم بأرواح وأجساد ومنها وفيه الشاهد

باسدى بارسول الله باسندى به يامن أناعدرا با مدحه شادى انى دعوتك لما الدهر حارعلى به صبرى فأعدمه من فرط ابعادى (النوادر) وتسمى أيضا بالاغراب بالغين المعمة وهو أن يقصد المتكام الى معنى مشهور منذل فيبرزه عما تخيله في صورة تكربوه ندرة وغرابة حتى يعدكان لم يكن مستملا أوهوالقصد الى معنى قليل الاستعمال فن الاول قول القاضى الفاضل عبد الرحيم

تراءى ومن آة السماء صقيلة به فأثر فهاوجه مورة البدر فا تراه فان تشبيه الوجه بالبدر شائع ولكن زيادة هذه النوادر البديعة مما كبته حلة الرونق والغرابة وكقول انسنا الملك

قدرارنى مندى من بعد حفوته وعاد حودا بلبن القدد يسعفى فكمف فكمف لا أدعى أنى ني هوى وانعمن قدحن لى والطبي كامنى ومن الثانى قول بعضهم

حلقوا رأسه لمكسوه قعا ﴿ خلفه منهم عليه ونحيا

كانمن قبل ذال أليل وصبح في فحوا ليدله وأبقوه صحا (الفرائد) هي أن يأتي المتكلم بلفظة فصحة من كلام العرب العرب العرباء تكون منزلتها في الكلام منزلة الفرريدة من العاقد بحيث ان تلك اللفظة لوسقطت لايد غيرها مددها كقول أبي عام

ومعترك الشوق أهدىبه الهوى به الى ذى الهوى أخل العبون ربائبا فالفريدة هى لفظة معترك ولكن ابن المارض سبكها أحسن من أبى عام في قوله

مابين معترك الاحداق والمهج من أناالفتيل بلا انم ولاحرج وهددا النوع كثير الوجود في كالام من غزرت مادّته وسلم ذوقه ورق طبعه من المولدين

(ائتلاف المعنى مع المعنى) هوقسمان الاول أن يشتل الكلام على معنى من المعانى كالمدح أو الجاسة أوالغزل وعلى أمرين ملاتمين له فيقرن بهدما والثانى أن يشتمل الكلام على معنى معه أمران أحدهما ملائم له والآخر مخلافه فيقرن بالملائم فثال الاول قول أبي تمام

سلمنابعده عَفَلات عيش \* كأن الدهر عنها في وناق وأياماله ولنسلم الدانا \* عرتنامن حواشها الرقاق

فعجز كل من البينين بلائم كلامن الصدرين واغمالختارهذا الترتيب فى الاقتران لان غفلات العيش بناسها كون الدهر فى و فاق والايام اللدان بلائمها رقة الحواشى ومثله قول الحاجرى

وفى الركب مطوى الضاوع على حوى ﴿ منى يدعُه داعى الغرام يله منى يدعُه ومن يعلق به الحب يُصه مذكر والذكرى تشوق وذو الهوى ﴿ يتوق ومن يعلق به الحب يُصه ومثال

ومثال الثاني قول المتني

فالعرب منه مع الكُدري طائرة ؛ والروم طائرة منه مع الجل

الكدرى القطا وهو يناسب العرب لانه ينزل فى المهل من الارض وفى المهامه ولا يأوى الى العران الاعتد العطش وقلة المياه فى الحمال والحل تناسب الروم لانها تسكن الجمال وتنزل فى المواضع المعروفة بالشعر والفريقيان متناسبان يعنى أن وقائع المدوح عت السهل والجب ل وهذا النوع بقسمه يستدعى من النيائر أوانناظم أومريد فهم كلام الغير دقة نظر وشدة عناية لمعرف حسن الملاءمة وتمام المناسبة بين اجزاء الكلام وبعضها \_ يحكى أن مغربها قصد الملاءمة وتمام المناسبة بين اجزاء الكلام وبعضها \_ يحكى أن مغربها قصد بهاء الدين زهيرا لينعلم منه الرقة فقال له بهاء الدين ليس ذلك بالنعلم واغما هو بادمان المطالعة واعمال الفكر فى تراكب كلام الملغاء ولكن سألق علمك صدر بيت واحتمد أنت فى تكمله وهو \* يابان وادى الأجرع \* فاءه من الغد وقال أغمته وهو

بابان وادى الاحرع ، سقت عبث الادمع

ففكر المغربي في أن البان شجر وهو بحتاج السقى وحيث كان المقام مقام ذكر الغرام المستلزم لكثرة الدموع ناسب أن يقول ما قال ولكن زهيرا قال له هلا قلت بابان وادى الاجرع به هل ملت من طرب معى فصفق المغربي وكاد يطمر فرحا وقال ذلك ما لا يتأتى لمثلي

(ائتلاف اللفظ مع المعنى) وهنوعبارة عن أن تكون الالفاظ لائقة بمعناها فالمعنى الغريب ساسمه اللفظ الغريب والمولد ساسمه مثله والمتوسط كذلك كقول أبى تمام وفي الكلّة الوردية اللون حودر يه من الانس على في رفاق المحاسد

(m) - زهرالرسع)

رمانى بخلف بعد ماعاش حقّبة و له رسّمان فى قبود المواعد

وخوف الردى آوى الى المكهف أهله وعلم وابنه عمل الدفن وما استعذبته روحموسى وآدم وقد وعدوا من بعد، جنتى عدن فانمعنى هذين الستين لما كان متولدا جاء له بألفاظ كذلك

(ائتسلاف اللفظ مع الوزن) وهوأن تكون الكلمات تامة لايضطر الشاعر في الوزن الى النقص أو الزيادة أو التقديم أو التأخير أوالى ارتكاب ماسوم به في الضرورة الشعرية كافعل الفرزدق في بيته المشهور وهو قوله

ومامثله في الناس الاعلكا \* أبوأمه حي أبوه يقاربه

وكقول المتني

نعن ركب مني في في السلام في في المحال ومراده من الجن في أن من الجارة المنقاء الساكنين وهذا نوع خاص بالشعر وشاهده قول بعضهم

سعد الزمان وساعد الاقبال بن ودنا المنى وأجابت الآمال (ائتلاف المعنى مع الوزن) وهوأن تكون المعانى فى الشعر صحيحة لا يضطر الشاعر معها فى الوزن الى قلما عن وجهها ولا خروجها عن صحتها و نحو ذاك كا فعل عروة بن الورد فى قوله

فاقى لو شهدت أباسسعاد به غداة غدا به عنه بفوق (۱) فديت بنفسه نفسى ومالى به وما آلوه الا ماأطيسية فاله أراد أن يقول نفسه بنفسى ومالى فاضطره الوزن الى قلب المعنى وأراد أيضا أن يقول وما آلوه الامالا أطيق فحذف لالضرورة الوزن وكقول الجاسى ليهنك امساكى على المكف الحشابة ورقراق دمى خشية من زبالك أى فراقل أراد أن يقول امساكى على الحشا بالكف ولكن تعادى عليه الشعر فقال ماذكر

(ائتسلاف اللفظ مع اللفظ) هو أن يكون فى الكلام معنى يصيم معه واحد من عددة معان فتعتمار منها مابين لفظه وبين بعض الكلام ائتلاف وملاءمة كقول أبى تمام

قالوا الرحيل عد الاشك قلت لهم ﴿ اليوم أيقنت أن اسم الحَام عد كممن دم يُعْجِز الجيشَ اللهام اذا ﴿ بانوا ستحكم فيه العرمس الأُجُد

اللهام العظيم والشاهد في العرمس الأجد وهي الناقة الموتقة الخلق ولوقال مكانها (للعسان يد) أو (الظباء يد) أو تحو ذلك اصم ولكن قصد مناسبة الجيش مذكر آلاته وهي العرمس وكقول الموصيري

محر بحر خيس فوق سابحة بن برمى عوج من الابطال ملتطم فانه كان في امكانه أن يقول كالعمم أو يحوذلك ولكنه قصد المناسبة بين موج

<sup>(</sup>١) قوله يفوق أى مجود كناية عن الاحتضار وخروج الروح يقال فاق سفسه يفوق فوا فا اذا كانت على الخروج أومات أوجاد بها اله منه

المحر وتلاطمه وهذا النوع فيه شبه من نوعى المناسبة ومراعاة النظير (السلب والايحاب) هو أن يقصد المتكلم إفراد شخص بصفة لايشاركه فيما غيره فينفيها في أول كلامه عن جميع الناس ثم يثبتها لذلك الشخص كقول الخنساء في أخها صغر

وما بلغت كف امرى متناولا به من المجد الاوالذي نلت أطول ولا بلغ المهدون الناس مدحة به وان أطنبوا الاالذي فيل أفضل فانه على تقدير بلغ الناس متناولامن المجد وما بلغوا ما بلغت و بلغ الشعراء مدح الاجواد وما بلغوا مدحل ومن البيت الثاني يعلم أنه لايلام التصريح بالجزأين ومنه قول ابن هانئ الاندلسي

ولمأرزوارا كسمفل للعدا و فهل عندأهل الروم أهل وترحيب ومنه قول بعضهم في الهاجاء

خُلقوا وماخلقوالكرمة « فكائم-م خلقوا وماخلقوا رُزقوا ومارزقوا سماحيد « فكائم-مرزقوا ومارزقوا

وفى هـذين البيتين تقديم الايجاب على السلب وقد أجازه بعضهم كابن هـلال العسكرى

(التهذيب والتأديب) هذا النوع ليسله شاهد بخصه لانه وصف يم كل كلام منقع محرر وهوعبارة عن ترديد النظر فى الكلام بعد الفراغ منه وامعان الفكر فى تهديبه وتنقيعه نثرا كان أونظما وتغيير ما يحب تغييره وكشف مايشكل عن غريب معانيه واعرابه وطهر ما يتحافى عن مضاحم الرقة من غليظ الالفاظ وكل كلام قدل فيه لوقدمت هذه الكلمة على غيرها أووضع مكانها

كذا أولوحذف هدا اللفظ أو لواتضع هذا المقصد لكان الكلام أرق والمعنى أدق كان ذلك الكلام غير داخل في هذا النوع وأنى لبشر أن يكون كلامه هكذا والله سحانه وتعالى بقول في كلامه العزيز ولوكان من عندغيرالله لوجدوا في اختلافا كثيرا وماأحسن قول أبي قيام مشيرا الى التهذيب

بانعاطها مدحى اليسه مجوده والله خطبت قلدلة الخطاب خذها ابنة الفكر المهذب في الدحى والله ل أسود رقعة الجلهاب بكر تورث في الحساة وتنثني والماله وهي كثيرة الاسلاب و يزيدها من اللهالي جسدة وتقادم الايام حسن شاب

وانما خص الدحى لانه الوقت الذى تهدأ فيه الأصوات وتسكن الحركات وتأخيذ النفس حظها من الراحة بالنوم و يحف تقل الطعام فيهم الفكر وتكنر الواردات و يصفو الذهن وفى ذلك الوقت عكن الشاعر أن يسخى بشعره النفيل و يشجع الجمان و يفرّج عن المهموم ويرضى الغضان و يسلى الحزون و ينفس عن المكروب الى غير ذلك عمالا يدخل تحت الحصر من الأوصاف ولما كأن هذا النوع من دون أنواع البديع عكان عظيم قال بعض الشعراء

لاتعرضى على الرواة قصدة به مالم تكن بالغت فى تهذيبها فاذاعرضت الشعرغيرمهذب به عدوه منك وساوسانهذى بها

(التوليد) وهوامالفظى واما معنوى (فاللفظى) أن يستحسن الشاعر أوالنائر لفظا من كلام غيره فى معنى فأخذه ويضعه فى معنى آخرفان كان الثانى وضعه أليق من الاول كان مقبولا مستحسنا والاكان من المردود المسترذل ومثال الاخير قول أبى تمام

لهامنظر قُيد النواظر لم يرل بي يروح وبغدو في خفارته الحب استلب كلة قيد من قول اس قي القيس في وصف الفرس وقد أغتدى والطير في وكناتها بي عفورد قيد الا وابد هيكل

الاوابد جمع آبدة أى شاردة وهى الوحش فاهرة القيس استعمل لفظ القيد مع الحيوان الذى هو موضعه وبلغ بدغرضه وأبو تمام وضعه بعد سلبه مع النواظر فكان في غير موضعه (والمعنوى) هوأن يحد الشاعر أو الناثر معنى لغيره فيأخذه ليزيد فيه ويحسن العبارة عنه فيعد بديعا لمافيه من النقد الذى به يحصل التعليم والادب كقول المتنى

أزورهم وسواد الليل يشفع لى ﴿ وَأَنْنَى وِسِاسَ الصِّيمِ يَعْرَى لِيَ

لاتَلْقَ الابليل من تواصله إ قالشمس عَمامة والليل قوّاد

فيت المتنى أرق وأدق لمافيه من المعدعن الالفاظ الساقطة وهي عامة وقواد والدالهما بلفظ الشفاعة والاغراء معسلاسة التركيب وكقول بعضهم

فلاتفل في شئمن الامرواقتصد ﴿ كلا طرفى كل الا مور ذميم توليدا من قول الآخر

عليل بالقصد فيماأنت طالبه النائخلق بأتى بعده الخلق توليدا من قول القطاحي

قد بدرك المنانى بعض حاجته ب وقديكون مع المستجل الزّلل عقد فيه قوله صلى الله عليه وسلم «من تأنى أصاب أوكاد ومن استجل أخطأ أوكاد » عقد فيه قوله صلى الله عليه وسلم «من تأنى أصاب أوكاد ومن استجل أخطأ أوكاد » (التعطف)

(التعطف) هوأن بأني المسكلم بلفظ في صدر البيت ثم بأني في العجز به أو بشي من مشتقاته كقول المتنبي

فساق الى العُرف غير مكذر و وسقت اليه المدح غير مذم وكنتول الا معى يعظ الرشيد ويذكره وقدسأله ذلك

فلا تفيل على أحد بطلم وان الظلم مرتعه وخيم ولا تفيش وان ملئت غيظا ولا تقطع أخالا عند ذنب وان الذنب يففره الكريم ولا تقطع أخالا عند ذنب وان الدنب يففره الكريم ولا تعزع لريب الدهر واصبر وان وان الصبر آخره عظم

(ایهام التوكید) هوتكرار لفظ لتأسیس المعانی فیوهم التوكید كفوله تعالی لمسجد أسس علی التقوی من أولهم أحق أن تقوم فیه فیده رجال محبون أن يتطهروا و كقول علی بن أحد المروزی

لقد حل بي عب عاجب القاصر وصفى عن كنهه رأيت الهلال على وجهه

وكقول الآخر

قالت الرب وهي تنكر وقفتي ﴿ فَحَينا هذا الذي نراه من قالت في يشكر الغرام مُولَّع ﴿ قالت عِن قالت عِن قالت عِن قالت عِن الارداف) هوأن بريد المشكلم معنى فلا يعبر غنه بلفظه الموضوعه بل يعبر عنه بلفظ يؤدن معناه كقول المعترى يصف طعنة فأوجرته أخرى فأحللت نصلها ﴿ بحيث يكون اللب والرعب والحقد فأوجرته أخرى فأحللت نصلها ﴿ بحيث يكون اللب والرعب والحقد

وقول المتني

لوكنت حشوقيدى فوق غرقها به سمعت العن في غيطانها زجار وقول ابن الحاج

اشربوها فكل اثم عليكم النشربتم بالرطل في مديران في لسال لو أنها دفعتني الله وسط ظهرى وقعت في رمضان

ومراده أواخر ليالى شعبان وقال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين المرصفي هذا النوع بعض أنواع الكناية المينة في علم البيان ولكنه خالف قول ابن حجة بالفرق بينهماقال وذلا أن الارداف قد تقرر أنه عبارة عن تبديل الكامة برديفها والكناية عى العدول عن التصريح بذكر الشئ الى ما يلزم وليس فى الارداف انتقال من لازم الى ملزوم الم بعض تسرف

(سلامة الاختراع) عوان يخترع الشاعر معنى لم يسبق اليه ولم يتبع فيه أحدا ولا يتأتى ذلك الالمن أحاط بجميع أطراف المعانى المتداولة واستعالاتها وقد يكون وذلك المعنى مسبوقا ويظنه الشاعر غير موجود فيأتى به مفتفرا فيظهر أنه مسبوق به فيعد أيضا من هذا النوع ويقال انه من توافق الحاطر ومن شواهد مقول بعضهم

وقندديل كائن الصوء فيه شاوحه الحبيب اذا تجلّی اشار الی الدجی بلسان أفعی شفتمر ذیله هسربا و ولی وقول المتنبی

صدمتهم بخميس أنت غرته وسمهريته في وجهه غمم منان أثبت ما فيهم جسومهم وسمقطن حولا والارواح تنهزم

أخذه من قول الجاسي

فاو أناشه وحمل مكانه المتنى الغم وكقول المتنى أيضا الأزب كثيرالشدر وجعل مكانه المتنى الغم وكقول المتنى أيضا والنحم تستصغرالا بصارطاعته و الذنب العين لا المحم فى الصغر حسن الاتباع) هوأن يقصد الشاعر معنى اخترعه غيره فيأخذه ويكسوه من البهجة وعذوبة السبك ما يجعله فى غاية الرونق كقول أبى نواس ليس على الله عستنكر و أن يجمع العالم فى واحد ليس على الله عستنكر و أن يجمع العالم فى واحد شده قول جرير

اذاغضبت علىك بنوتيم وجدت الناس كالهم غضابا وكقول اس ناتة

قد جدت لى باللها مقى ضجرت بها ﴿ فكدت من صَجَرى أننى على المخلل ان كنت تطمع فى بذل النوال لنا ﴿ فاخلق لنارغب أولا فلاتنا للأمل لم يُبْق جودك لى شيأ أؤمل ﴿ تَرَكَمْ مَنْ أَصِيبِ الدنيا بالأمل تبع فى ذلك قول المصرى

لواختصرتم من الاحسان زرنكم والعذب عبرالا فراط فى الدصر وكقول سَلْم الخاسر (١) من راقب الناس مان عما وفاز بالله ذة الجَسُدور

(١) قوله سلم الخاسر هو بفتم السين واسكان اللام وانما ممى الخاسر لانه باع مصعفا واشترى بثنه ديوان شعر أولانه حصلت له أموال فبذرها اهمن القاموس

تمع فىذلك قول أستاذه بشارى برد

من راقب الناس لم يظفر بحاجته بو وفاز بالطيبات الفائل اللهي ولكن صاحب الاول اختصر وأجاد ولذا انطبق عليه قولهم من سرق واسترق فقد استعق

(نفي الذي المحله) هوأن يقصد المتكلم الحائد شئ يظهر فى الكلام ثبوته فينفسه ليكون نفيه نفيا الذي على طريق الكناية من باب نفي الملزوم بنفي اللازم والاعتماد في ذلك على معونة المقيام وقرائن الاحوال كقوله تعالى ما الظالمين من حيم ولاشفيع يطاع النفي منصب على القيد فكانه قيل لايطاع لهم شفيع أى لاشيفيع لهم اذلو كان لأطبع وكقوال لاينتفع في هذا البلد بعاقل أى ليس فيه عاقل اذلو كان فيه لانتفع به وكقول مسلم ان الوليد

لابعب خديه ومفرقه ولا على عنيه من الكيل ظاهر الكلام نفي عبق الطيب ومديم الكيل ولكن الحقيقة نفى نفس الطيب ونفس الكيل ونفس الكيل مطلقا

(المشاركة) وتسمى الاشتراك وهو أن يأتى المتكلم بلفظ مشترك بين معنيين المشاركة) وتسمى الاشتراك وهو أن يأتى المتكلم بلفظ مشترك بين معنيين اشتراكا أصليا أوعرفها فيسبق ذهن السامع الى مالم يرده المتكلم ثم يأتى بعده عماية كدأن المقصود غيرماتوهمه السامع كقول كثير عزة

وأنت التى حببت كل قصيرة الله ولم تعدلم بذال القصائر عنبت قصيرات الخال ولم أرد الله قصار الله الله الله الساء المحاتر فقد أثبت في البيت الثاني ما أزال وهم السامع من أنه أراد القصار مطلقا والفرق

والنرق بين هذا النوع وبين نوعى التوهيم والابضاح أن الاشتراك لايكون الاباللفظة المشتركة والتوهيم يكون بها وبغيرها من تعصف أوتحريف والالابضاح في المعانى خاصة بخلاف الاشتراك فاندفى الالفاظ

(الترتيب) هوذكر أوصاف متعددة لموصوف واحد مرتبه ترتيبا طبيعيا كقول مسلم بن الوابد

هيفاء في فرعها ليل على قرر ب على قضيب على (١) حقف النقاالدهس فقد رتب أوصاف الانسان الخلقية من الأعلى الى الاسفل وكقول بعضهم

طشا لمسلى عن هواه يتوب وهودون كل العالمين حبيب أهواه طفلافي القالم وأمردا و بلحسة واذا علاه مشيب

(الاتفاق) هو أن يتفق للنكام واقعة وأسماء مطابقة لنال الواقعة تبيناه العمل بها اما بالمشاهدة أو بالسماع \_ يحكى أن بعضهم كان يلقب بياقوت وله صديق بلقب بالعنكموت فكتب الاول الثاني مداعبا

ألقنى فى لَفلَى فان أحرقتنى ﴿ فتمقن أن لست بالماقوت أتقن النسج كلمن حالة لكن ﴿ ليس داود فيه كالعنكموت فرد علمه صديقه

أيها المدعى الفيخار دع الفيخ سرلذى الكربرياء والجروت نسيم داود لميفد ليلة الغار وكان الفيخار للعنكبوت ويقاء (م) السمند في الهب الناس ومن يل فضيلة الياقوت

(۱) أى على قطعة عظمة من الرمل السمل اه (۲) السمند والسمندل والسندل والسندل طائر أودابة لاتؤثرفه النار اه منه

(الاشتقاق) هوأن يشتق المتكلم من الاسم العلم معنى في غرض يقصده من هيئاء أومدح أوغير ذلك كقول ابن دريد في نفطويه النحوي

لوأوحى النحدو الى نفط ويه به ما كان هذا العملم يعزى المه أحرقه الله بنصف اسمسه وصر الماقى صراحا علسه

والصاحب بن عباد وقد استأذن حاجبه الطرسوسى مداعبة الطر فى لحيت والسوس فى حنطته و ودخل محمد العباسى وكان مشهورا بالهزل على رجل اسمه كاشوم فسأل كاشوم محمدا عن اسمه فقالله اسمى كل بصل فقالله مامعنى هذا الاسم فقالله معناه معنى كل ثوم وكقول صديقنا الشيخ أحد مفتاح فى قصيدة والها لحضرة صديقنا المرحوم حسن أفندى توفيق وقت سفره الى براين عاصمة المانيا لتدريس العلوم العربية بالمدرسة الشرقية فيها ولتلق العلوم الأوربية

سر في أمان الى براين مدرعا برسفا من الحزم بنضى حدّه اللسن في ما الاشارة فاتلوها معدفة بالبروالاين أو فالبر واللبن

(الابداع) بالماء الموحدة وهوأن بكون البدت من الشعر أوالفصل من النثر أو الجلة المفيدة مشتملة على عدة أنواع من أنواع المديع وأكرم شاهد لهذا النوع قوله تعالى وقبل باأرض ابلعى ماءلة وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمن واستوت على الجودي وقبل بعد اللقوم الظالمين فانها اشتملت على اثنين وعشر بن نوعامن المديع وهي سبع عشرة لفظة \_ الاول المناسة التمسة بين ابلعى وأقلعى \_ الثانى الاستعارة فيهما \_ الثالث الطباق بين الارض والسماء \_ الرابع المحاز في قوله باسماء فإن الحقيقية بامطر السماء \_ الماسماء \_ الرابع المحاز في قوله باسماء فإن الحقيقية بالمطر السماء \_ الخامس

الخامس الاشارة في وغيض الماء فأنه عبريه عن معان كثيرة لان الماء لانغيض حتى يقلع مطرالسماء وتبلع الارض ماعخرج منهامن عبون الماء فمفمض الخاصل على وحه الارض من الماء \_ السادس الارداف في قوله واستوت على الجودي فأنه عبر عن استقرارها في المكان بلفظ قريب من لفظ المعنى سر السادم التمثيل في قوله وقضى الأص فانه عبر عن هلاك الهالكين ونحاة الناحين بلفظ بعمد عن الموضوع \_ الثامن التعلمل فان غيض الماء علم الاستواء \_ التاسع صحة التقسيم فأله استوعب أفسام الماء عالة نقصه \_ العاشر الاحتراس في قوله وقدل بعدا القوم الظالمن اذالدعاء بشعر بأنهم مستعقو الهدلاك احدةراسا من صعف يتوهم ان الغرق العومه رعا يشمل غير المستحق -الحادى عشر الانسجام فان الآية منسجمة كالماء الحارى في سلاسته الثاني عشر حسن النسق فانه تعالى قص القصة وعطف بعضهاعلى بعض يحسن الترتيب الثالث عشر ائتلاف اللفظ مع المعنى لان كل لفظة لايصل لعناها غيرها -الرادع عشر الامحاز فاله سحاله وتعالى أمرفها ونهى وأخبر ونادى ونعت وسمى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى وقص من الانماء مالوشرح لحفت الاقلام الخامس عشر التسهيم اذأول الآية مدل على آخرها بالسادس عشر التهذيب لانمفرداتها موصوفة بصفات الحسن كل لفظة سهلة مخارج الخروف علها رونق الفصاحة سلمة من التنافر بعيدة عن عقادة التركيب \_ السابع عشر حسن السان لان السامع لايشكل عليه في فهم معانيها شي - الثامن عشر الاعتراض وهو قوله وغيض الماء واستوت على الجودي \_ التاسع عشر الكنابة فالمم الصرح عن عاض الماء ولاعن قضى الامن وسوى السفينة ولاعن قال وقيل بعدا كالم يصرح بقائل باأرض ابلعي ماءك وياسماء أفلعي في صدر الا يم ساوكا فى كل واحد من ذلك سبيل الكناية به العشرون التعريض فانه تعالى عرض بسالكي مسلكهم فى تكذيب الرسل خلبا وان الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت الا بظلهم به الحادى والعشرون الابداع الذي يحن الفاصلة فار"ة متمكنة في موضعها به الثاني والعشرون الابداع الذي يحن بصدد الاستشهاد له وفها غير ذلك عما يستنبط بقوة النظر ودقة المفكر وقداً فردت هذه الآية الثير يفة بالتاكيف لما اشتملت عليه من البلاغة حتى أوصلها بعضهم الى مائة وخسين من يم وقد أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الاتيان عشل هذه الآية بعدد أن فتشوا جميع كلام العرب والمجم فلم يحدوا مثلها في فحامة اللفظ وحسن النظم وجودة المعنى في تصوير الحال مع الايجاز من غير اخلال به ومن شواهد هذا النوع أيضا قول الن أبي الاصدم

فضحت الحماوالبحر حودا فقد بكى اللها من حماء منك والتطم البحسر ففيه الجناس التام بين الحما والحماء وردالهمز على الصدر في ذكر البحر والبحر والجمع في قوله فضحت الحما والبحر والتقسيم على ما تقدم وحسن التعليل في قوله بكى من حماء منك والمالغة

(المماثلة) هي أن تماثل ألفاظ الكلام أو بعضها في الوزن دون التقفية والفرق بينها و بين المناسبة اللفظية المتقدمية توالى الكلمات المترتبات في الماثلة وتفريقها في المناسبة ومن شواهد المماثلة قول بعضهم

صفوح كريم رزين اذا ﴿ رأيت العقول بداطيشها

فهذا البيت من المماثلة لتوالى كلاته المتزنة لامن المناسبة وكقول ابن حديس الصقلي الازدى

أيارب ان المن زادت صروفه به على ومالى من معين فكن معى على على قرب عد أنالى وفقد أحبى به وأمواه أجفانى ونيران أضلعى وقد تأتى بعض الفائط الماثلة مقفاة من غير فصداد التقفية في هذا النوع غير لازمة كقول امرى القاس

كائن المدام وصوب العمام به ورج الخراجي ونشر القطر (۱) حصر الجزئي وإلحاقه بالكلى ) هذا النوع عزيز الوقوع وبيانه أن بأتي المتكلم الى نوع من الانواع فيعله جنسا تعظيماله وتفخيما لامره بعد أن يحصر جميع أقسامه والمراد بالنوع هنا أعممن أن يكون صادقا على متعدد ذهنا كالنوع عند المناطقة أولا بصدق الاعلى فرد واحد كالجزئي المعروف عندهم والمراد بالكلى الجنس وهو ماصدق على متعدد اختلفت حقيقة أفراده وشاهده قول المتني

هى الغرض الاقصى ورق يتلئ المنى ﴿ ومنزللُ الدنيا وأنت الخداد أنى فقد جعل منزل عمدوحه الذي هو جزئي كايا وهو الدنيا وجعل ذاته التي هي جزئية كاية وهي الخلائق وكقول ألى الحسن السلامي

المنطوى عرض البسيطة عاعلا ﴿ قَصَارَى المطاما أَنْ بِلُو حِلْهِ القَصَرِ فَكُنْتُ وَعَرَفِي فَي الظّلام وصارفي ﴿ ثَلَاثَة أَسْسِماء كَا اجْمَع النسر وبشرت آمالي عَلَاتُ هو الورى ﴿ ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر فقد حعل المدوح هو الورى وداره الدنيا ويومه الدهر فعل الحربي كايا بعدأن

<sup>(</sup>١) القطر بالنام و الشمتين العود الذي يتعربه ونشره والمعته الامنة

حسر أقسام الجزئي في الازمنة والامكنة والاشتناس \_ وأول سن فنح هذا الباب أبو نواس في قوله عدم الفضل بن يحيى و مخاطب الرشيد أنت على مابك من قدرة في فلست سئل الفضل بالواجد ليس عدلي الله عستنكر في أن يجمع العالم في واحد

(العنوان) هوأن يشرع المتكلم فى معنى من المعانى كالمدح أواله بعاء أوالغزل أوالفخر أو الجماسة غريكله بألفاظ تكون عنوانا لأخبار متقدمة وقصص سالفة كقول ابن قلانس

حَلَّت عراالنوم عن أجفان ساهرة ورد الهوى هذبها بالنعم معقودا تفجرت وعصا الجوزاء تضربها وفذ كرتني موسى والجلاميدا فيه الاشارة والعنوان الى ضرب موسى عليه السلام الحجر بالعصا وتفجر العيون منه وكقول ان الاعرابي

ومن يفعل المعروف مع غيراً على يه يلاقى كالافى بحيد أم عام ومن خبرها انفئه قصدوا صد ضبعة فلمأت الى بيت أعرابي فرج علم وقد تبعوها مصلتا سيفه قائلا لاتتعرضوا لضيفي وقد استعاربي فألحوا عليه بامساكها فأبي ومكثت عنده أياما بطعمها ويسقما ألبان اللقاح ويكرمها على يقدر عليه وفي يوم تجرد عن ثيابه ليغتسل فرأته على تلك الحال فيقرت بطنه وولغت دمه

(التنكيت) هوأن محص المتكلم شأ بالذكر لا يستعق الاختصاص لذاته بلهو وغيره سواء لكونه دل على أمرانفرد به ولذلك يقال لمخص هـ ذابالذكر كقوله تعالى وأنه هو رب الشعرى فيقال لمخص الشعرى مع انه رب كل شي فيقال

ذلك لان أمة من العرب كانت تعدها وامامهم فى ذلك ابن أبى كبشه الذى تعدات به العرب فى زمن نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكقول الخنساء يذكرنى طلوع الشمس صفرا \* وأذكره ،كل مغيب شمس خصت الوقت بن بالذكردون باقى النهار لان طاوع الشمس وقت الركوب الى الغارات وغروب الشمس وقت تلقى الضيفان واكرامهم وكقول أبى تمام تسعون ألفا كا ساد الشرى نضجت \* جاودهم قبل نضج التين والعنب وانحا خص الوقتين لانه بلغ المعتصم ان فى عمورية من بلاد الروم امرأة هاشمة أسرة وكلا تعذب تقول وامعتصماه فقال المعتصم لملك ليل وأمر باعداد أحيوش فقال المنعمون هذا الوقت لا بصلح للغزو وقد كاد بركن الى اقو الهم فكتب اليه بعض الشعراء ويقال انه أنوتهام

دع النجوم لطُرق يعيشها ﴿ وبالعرامُ فانهض أبها المالُ ان النبي وأصحاب النبي نهوا ﴿ عن النحوم وقد أبصرت ما ملكوا فشد الجيش وفتم البلدفي أقرب ما عكن وكان المنجمون يقولون لا يفتحها الابعد زمن نضم التين والعنب والافلا تفتح أبدا ولماتم له النصر المبين واستنقذ الهاشمية قام أبوتمام فأنشد قصيدته التي أولها

السيف أصدق أنباء من الكتب إلى حدّه الحدّبين الجد واللعب بين الصفائح لاسود الصحائف في متونهن جلاء الشك والربب والعلم في شهب الارماح لامعة بي بين الخيسين لافى السبعة الشهب أين الرواية بل أين النجوم وما بي صاغوه من زخرف فيها ومن كذب الخرالة وهم الاتيان بكامة لها معنيان مندلا وباقى الكلام قبلها أو بعدها (التوهيم) هو الاتيان بكامة لها معنيان مندلا وباقى الكلام قبلها أو بعدها

وهم أن المسكلم أراد بها غير العنى المقصودة منها أوأراد تعديفها أوتحريفها أو القمر أو اختلاف اعرابها أووجها من أوجه الاختلاف المحو قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان والنعم والشعر بسعدان فانذكر الشمس والقمر يوهم أن النعم أحد يحوم السماء مع ان المراديه هنا النبت الذي لاساق له وكقول أبي تمام

من كل أبيض يحاومنه سائله ، خدًّا أسلامه خد من الأسل فالخدالاسل أى الناعم المشرق وهمأن الخدالماني مثله معأن المراد بدالجرم ـ ومثال توهيم التحميف قوله تعالى قالع الي أصيب بعمن أشاء فالكادم نوهمأساء بالسين المهملة لوقوعها بمدعدابي أصسيه ـ ومثال توهم التحريف قوله تعالى بومتذ بوفهم اللهدينهم الحق فانغير الحافظ للقرآن يتوهممن ذكرالوفاء أنه أراد دينهم بفتح الدال - ومثال توهيم اختسلاف الاعراب قوله تعالى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار عملا سصرون الكلام يوهم عملا بنصروا بالجسرم عطفا على المجزوم لكن لما كان الفرض الاخبار بأنهم لا ينصرون أيدا ألغى العطف وأبقيت صيغة الفعل على حالها دالة على الحال والاستقبال ــ ومثال توهم اختلاف المعنى قوله تعالى ومن يكرههن فانالله من بعدا كراههن غفور رحيم هذا بوهم أنالله غفور رحيم للكره وانما هواهن (النفسير) ويقالله التبين هو عبارة عنأن يأتي المتكلم فيأول كالمه عما فسهابهام ولايستقل الفهم عمرفة المقصود منه فيعقبه عا يكشف ويسن الفرض منه كقول انالروي

آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم به في الحادثات ادادحون نحوم

فلو وقف على قوله دجون لم يكن مقصوده مفهوما فبينه بانها تشبه النعوم نم فسر بماللغوم من الحصائص على سبيل التقسيم وكقول محد بنوهب ثلاثة تُشرق الدنيا بهجتها به شمس الضعى وأبواسعى والقسم وكقول محجك أفاعيله فى كل نائبة به الفيث والليث والصّمصامة الذكر وكقول محد بن شمس الحلافة

شما ن حدث بالقساوة عنهما و قلب الذي بهواه قلى والحسر وثلاثة بالجسود حدث عنهمو و البحر والملك المعظم والمطر وكقول ابن هانئ الاندلدي

المذنفات من البرية كلها به جمعى وطرف بابلى أحور والمشرقات النيرات ثلاثة به الشمس والقمر المنير وجعفر (الايضاح) هوأن يذكر المتكلم مافى ظاهره خفاء والتباس فلا يفهم حتى يوضحه في بقية كلامه كقول حسان رضى الله عنه

أكافها أن تُدلِح الليل كله ﴿ تُروح الى باب ابن سلَّى وتغدى فان المصراع الشانى ايضاح للاوّل وكقول الشاعر

عنيت من ليلى بعادا لائم الله توافق دهرى فى الفعال المعاكس ففى أول البيت السكال على الذهن وفى آخره ايضاح للعدى ففى أول الائم يقول السامع كيف يتمنى بعد محبوبته ثم فى الآخر يظهرله بالايضاح الفرض المقصود والفرق بين التفسير والايضاح أن التفسير تفصيل الاجال والايضاح رفع الاشكال لائن المفسر من الكلام لا يكون فيه اشكال البتة والايضاح رفع الاشكال لائن المفسر من الكلام لا يكون فيه اشكال البتة (حسين النسق) هو على نوعين أحدهما سرد أوصاف لموصوف كقوله تعالى

هوالله الذى لااله الاهوالرجن الرحيم الآية وماأشبهها من الآيات والثانى عطف عدد من الالفاظ المتلائمة معانبها على بعضها بحيث يكون بين المتماطفات شدة ارتماط وكال تناسق كقوله تعالى وقيل باأرض ابلعي ماعله وياسماء أقلعي الآية وكقول ابن هانئ الاندلسي

قد جالت الأوهام فيل ودقت اللا أباب عندل وجلت الآلاء فعندار واستحدت لل الأنواء فعنت لل الا المصار وانقادت لل الا قدار واستحدت لل الأنواء

وكقول بعضهم

مسدد الرأى لولاخوف معصمة به لقلت انه فى الكون امكانا أجل من أحنف حلاوا كرم من به كعب وأفصح من قس وسحبانا (التعديد) هوذكر مفردات على نسق فان اقترن عمسن آخر كازدواج أومقابلة أو تعنيس كان أتم كقوله تعالى ولنه لونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والا نفس والثرات و بشر الصابرين وكقول المتنى

فالخيل والليل والبيداء تعرفني ﴿ والسيف والرمح والقرطاس والقلم ولابن الحسن الحزار

فان یك أحد الكندى مهما و بالفخر بومافانی فیسه مهم فالحم والعظم والسكن تشهد لی و والحدوالقطع والساطور والوضم أراد بالكندى المتنبي في قوله فالحیل الخ

(الطاعة والعصان) هو أن الشاعر بريد أن يأتى بيت فيه نوع من البديم فيعجزه شي من أركاته ويتعاصى عليه اللفظ بسبب الوزن فيعددالى نوع آخر غيره كقول المننى

رد يدا عن و بها وهو قادر به ويعصى الهوى في طبقها وهو راقد في قافية أراد أن يقول برد يدا عن و بها وهو مستيقظ لتعصل المطابقة بقوله راقد في قافية البيت فلما عصاء الوزن عدل الى قوله قادراذفيه معنى اليقظة و زيادة و بهذا حصل الجناس المقلوب بين قادر وراقد وعصته المطابقة بين مستيقظ و راقد وقال بعضهمان البيت ليس من شواهد هذا النوعاذ لوأراد المطابقة لأبدل قادر ساهر وبذا كان يحصل الطباق ولكن من اده بيان العقاف من القادر لاغيره والمهالغة منه في المصراع الناني من حيث يعصى هواء في خيالها وهو راقد ومن شواهد النوع قول الارتاقية

كم رُعْت هذا الحى امازائرا به فردا واما سائرا في حفل أرادأن يقول واما محارا في حفل الكون في بنه المقابلة بينزائر ومحارب ادلاشك أن الزائر يكون مسالما وبين قوله فردا وقوله في حفل فعصاه الوزن وأطاعه الجناس اللاحق بين زائر وسائر وشواهد هذا النوع كثيرة في كلام الشعراء (الاتساع) هو أن يأتي المتكلم في اثناء كلامه عما يحتمل أن يفسر بكشير من المعاني لصلاحيته لكل منها كقوله تعالى والشفع والوثر فقد فسر العلماء ذلك بكشير من المعاني فقال بعضهم الزوج والفرد وهو تذكير بالحساب لعظم نفعه وما يضبط به من المقادير وقال بعضهم جميع الخلق الكونه اما زوجا أوفردا وقيل الشفع الخلق لكونه أزواجا كالسماء والارض والليل والنهار والبر والبحر وقيل الشفع الخلق لكونه الما والمر والبحر والأنس والجن والكفر والإعان والوثر هو الله وقيل الليالي العشر التي أثم الله بهاميقات موسى وقيل الليالي العشر التي أثم الله بهاميقات موسى وقيل الشفع آدم وحواء والوثر الله وقدل عيردالله ومثله قوله تعالى وعد ساه المخدين فقد اختلف فيهما على أقوال شتى وكقول الحاسي

يض مفارقنا تفلى مراحلنا به نأسو بأموالنا آثار أيدينا فالاتساع فى قوله بيض مفارقنا قيل أراد بذلك الطهارة والعفاف كقولهم أبيض العرض واشيم والحسب وقسل أراد أنهم كهول ومشائخ قد حنكتهم التحاريب وقبل أراد أنهم ليسوا بعبيد وقبل أراد المحسار الشعر عن مقدم رؤسهم لشجاعتهم ولبسمم البيض والمفافر وقبل لكثرة حروبنا قدشابت مفارقنا من الشدائد وقبل نحن كرام نستمل الطيب بكثرة فاسفت مفارقنا لذات اذ يقال من أكثر استمال الطيب أسرع الشيب اليه وقبل معناه نحن كرام فشابت مفارقنا دون التنالان شيب غيرالكرام يبدو فى القفا كاقبل

فشيب المام الناس في نقرة القفاية وشيب كرام الناس يعاو المفارقا وقيل غير ذلك

(جمع المؤتلف والختلف) هوأن يسقى بين شخصين في المدح وأكنه بريد أن يفضل أحدهما فيسلك لذلك سبيلا كتبول اصرالله بنأهد البسرى المعروف بالخبر أرزى وكان (١) أتما يخبر الارز بالبصرة وينشد أشعار الفزل وهوأهى رأيت الهلال ووجه الحبيب في فكانا هلالين عند النفلر فلم أدر من حسيرتى فيهما شهلال السما من هلال البشر ولولا انتورد في الوجندين وما لاحلى من خلال الشعر ولولا انتورد في الوجندين وما لاحلى من خلال الشعر فقد سقى أولا بينهما شمرجع ففضل الحبيب في وكنت أظن الحبيب القمر فقد سقى أولا بينهما شمرجع ففضل الحبيب على القمر وكقول الخنساء في أخيما

<sup>(</sup>١) قوله أنيا الأئيّ على فعيل هو الرجل الغريب وجاء فى الحديث هو أتى فينا ليس من قومنا اله منه

صخصر وقد أرادت مساواته لابها حين تسابقا مع مراعاة حق الوالدين بزيادة فيضل لا منقص بد فضل الوالد

جارى أباه فأقب الروهما بي بتعاوران مالاعة الحُضَر فهما كأنم ما وقد برزا بي صفران قد حَطّا الى وكرحى اذانزت القاوب وقد بيرت هناك العذر بالعذر وعلا هناف الناس أبهما بي قال المسلم خالة الأدرى برزت عديفة وجه والده بي ومضى على غُلوائه يجرى أولى فأولى أن يساويه بي لولا حلال السن والكبر

(الاعتراض) هوالفصل بين أجزاء الكلام أوالكلامين المتصلين الحملة أوا كان المعرض كالتنزية أوالدعاء أونحو ذلك ممايفيد الكلام تقوية وتحسينا سواء كان بين المتعاطفين نحو قوله تعالى ويحعاون تته البنات سعاله والهم مايشتهون أو بين المستدا ولى بخسب الاصل وخدره نحو قول ابن اللبائة في ناصر الدولة صاحب ميورقة من الاندلس

وغرب بالاحسان أفق منورقة وبنيت فها مابيني الاسكندر فكا أنها بغداد أنت رشيدها و وزيرها وله السيلامة جعفر ونحو ان الثمانيين وبلغتهسيا و قدأ حوجت معى الى ترجان أو بين الشرط وجوابه نحو قوله تعالى فانلم تفعلوا ونن تفعلوا فاتقوا النار أو بين الصفة وموصوفها نحو قوله تعالى وانه لقسم لو تعلون عظيم ونحو لا تنه عن خلق وتأتى مشله و عار عليل اذا فعلت عظيم أو بين العلة وموصولها نحو هذا الذي والله أكرمني أوبين المتضايفين أو بين العلة وموصولها نحو هذا الذي والله أكرمني أوبين المتضايفين

نحوهذا غلام والله زيد \_ أو بين الحرف ولو كيده نحو ليت وهل بنفع شيألت بدليت شابا بوع فاشتريت \_ أو بين سوف ومدخولها نحو

وما أدرى وسوف إخال أدرى بد أقوم آل حصن أم نساء ومثال الاعتراض را كثر من جلة قوله

لعمرى والخطوب مغيرات ، وفي طول المعاشرة التقالى العمرى والخطوب مغيرات ، وفي طول المعاشرة التقالى القد بالبت مظعن أمّ أوفى ، ولكن أمّ أوفى لا تسالى

وقال بعضهم ان الاعتراض يكون بعد الكلام ومثل له بقوله تعالى وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الماطل كان زهوقا ومعنى الاعتراض على هذا أنه فصل بين الكلام و بين ما يترقب السامع من كلام آخر هذا و ربحا اشتبه الاعتراض والحال فعلى المتفهم أن يلاحظ أن المعنى ان كان يستدعى التقسد والتقسيد عرض صحيح فالحلة حالية والا فاعتراضة وقد تقدم هذا النوع في الاطناب (الاشارة) هي ايحاز في العمارة مع كثرة في المعنى كأنه يشير اليه اشارة كقوله تعالى وفيها ماتشته ه الانفس وتقول الرعين وقوله أخرج منها ماءها ومرعاها وقوله فاصدع عاتوم وكقول امرئ القيس

فظل لنا يوم اذيذ بنعة الله فقل فى مقيل محسه متفيب فهذه عبارات وجيزة أريد بها معان كثيرة (التطريز) هوعلى معنيين أحدهما أن يؤتى بأمورمتقابلة كقول أبى عام أعوام وصل كاد يُسْمى طيها الله ذكر النسوى فكائها أيام أساسرت أيام هجر أعقبت الوسا فلنا أنهاأعسوام

وكقول بعضهم

أقول لصاحبى والراح روح به للسم الكاسف كف النديم وقد حبس الدجى عنابوال به تسمل نفوسها فوق الجسوم شهوعك والكؤس مع النداحي به نجدوم في نجوم في نجوم

## المحسنات المفطية

تقدم منها الجناس بأنواعه ورد العجزعلى الصدر والعكس والقلب والانسجام والمماثلة وبقبت أنواع وهي

ب (التعديف) وهو التشابه فى الخط بين كامنين فأكثر بحيث لوأزيل أوغير نقط كامة كانت عين الثانية بحوالتخلى ثم التحلى ثم التحلى الاولى بالخاء المجمة من الخلو والثانية بالحاء المهملة من الحلية أى الزينة والثانية بالحيم

(والسجع) وهو توافق الفاصلتين من النثر أوالنظم على حرف واحد وهو ثلاثة أقسام أحدها المطرف وهوما اختلفت فاصلناه في الوزن تحوقوله تعالى مالكم لاتر حون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لاحتلاف وزن وقارا وأطوارا تانها

المرصع وهو ما كانفيه ألفاظ احدى الفقرتين كلها أوا كفرها مثل ما يقابلها من الفقرة الاخرى وزنا وتقفية نحو قول الحريرى فهو يعليع الاستخاع بجواهر لفظيه ويقرع الاستماع برواجر وعظه ولوأ بدلت الاستماع بالآذان كان مثالا للاكثر ثالثها المتوازى وهوما كانت المتابلة المذكورة فيه أقل من الاكثر نحو قوله تعالى فنها سرر م فوعة وأكواب موضوعة الاختلاف سرر وأكواب وزناو تقفية و نحوقوله والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا الاختلاف المرسلات والعاصفات وزنافقط ونحو حسل الناطق والصامت وهاك الحسد والشامت الاختلاف ماعدا الصامت والشامت تقفية فقط في والاستماع مبذية على سكون أواخرها وأحسن السحيع ما تساوت قرائبة نحو قوله تعالى في سيدر مخضود وطل منضود وظل عمدود ثم ماطالت ثانيته نحو والخيم اذا هوى ماضل وطلح منضود وظل عمدود ثم ماطالت ثانيته نحو والخيم اذا هوى ماضل واحبكم وماغوى أوثالثته نحو خذوه فغاوه ثم الحيم صاود ولا يحسن عكسه لان السامع فتظر الى مقدار الاول فإذا انقطع دونه أشبه العثار

(والتشطير) وهو من المجع على القول بعدم اختصاص المحمع بالنار وذلك بأن يجعل كل من شطرى البيت مجعة مخالفة المحمعة التي في الشيطر الآخر نحو قوله

تعلی به رشدی و آثرت به یدی به وفاض به عُدی و آوری به زندی وقول الآخر

تدبير معتدم بالله منتقم به لله منتقب فى الله منتقب أى منتظر ثوابه وخائف عقابه وخائف عقابه والموازنة) وهى تساوى الفاصلتين فى الوزن دون التقفية نحو وغارق مصفوفة وزرابى

وزرابي مبشونة فان مصفوفة ومشرنة متفقتان في الوزن دون التقفية كاهو خلاهم ومثالها من الشعر قول امري القيس

أفادفساد وقادفزاد و وساد فاد وعادفأفعال

وقول ابنهاني

وعوانس وقوانس وفوارس ﴿ وكوانس وأوانس وقنابل وسماها النابلسي في النفلم المناسبة اللفظية كاتقدم

(والنرصيع) وهو توازن الاالفاظ مع توافق الاعجاز أوتقاربها مثال التوافق قوله تعالى انالابرار لفي نعيم وان الفيجار الفي حيم ومثال التقارب قوله وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما السراط المستقيم ومثاله من النظم قول رشيد الدين الوطواط

جناب صنياء الدين البرمرنع و وباب صنياء الدين المعرّ هربع وسدية الزهراء المحق مدم و وسدية الشماء الغلق جمع وعلياء فيها البغواطر مسرح و ولقياه فيها النواطر مرتع فيها لمن يروى حفاء لم مفتم ومنزل من ينوى حفاء لم بلفع وصوال للاشرار متوومتلف وطوال الاخمار من و ومشبع

وهي قصيدة طويلة كلها من هذا النوع

(والتشريع) وهو بناء البتعلى قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل

بانعاطب الدنما الدنمة انها \* شرك الردى وقرارة الأكدار دارمتى ماأضحكت في ومها \* أبكت غدا بعدا الها من دار

واذا أظل معابه الم ينتقع به منه صدى لجهامه الغرّار غاراتها لا تنقضى وأسيرها به لا يفتدى بجلائل الاخطار فالقافية الاولى بهده الابيات هي الردى وغدا وصدى و يفتدى عكن أن تنشدها قصدة ثانية فتقول

ما ما أضحكت و في ومها أبكت غدا وادا أظل سحابها وادا أظل سعابها واسم منه صدى غاراتها لا تنقضى وأسمها لا يفتدى

قان كانت القصيدة في الروى على الراء كانت من الضرب الثاني من بحر الكامل وان كانت على الدال كانت من الضرب الثامن منه وكقول بعضهم باأيها الملك الذي عم الورى \* مافي الكرام له نظير لو كان مثلا آخر في عصرنا \* ماكان في الدنيا فقسير معسر اذ عكن أن يقال

يا أيها الملك الذي \* ما في الكرام له نظير لو كان مثلك آخر \* ما كان في الدنيافقير

ومن هذا يظهراك صعة بناء البيت على قافيتين مطلقا ولايشترط الحدف من الشطر الثانى فقط بل يحوز حذف بعضه و بعض الاول كافى هذين البيتين هذا وبعضهم يسمى هذا النوع بالتوشيح أيضا ولكن التوشيخ عستقل تقدم ذكره (ولزوم مالا بلزم) وهو أن يحىء قبل حرف الروى أو مافى معناه من الفاصلة ماليس بلازم كالترام حرف وحركة أوأحدهما يحصل الروى أوالسجع بدونه فن الترام الحركة والحرف معاقول الطغرائي

أصالة الرأى صانتنى عن الخطل وحلية الفضل زانتنى لدى العطل ومن الترام الحركة قول امرى القيس

قفائمان من ذكرى حبيب ومنزل و سقط اللوى بين الدُّخول فومل فتوضع فالمقراة لم يعف رسمها له لما نسبتها من جنوب وشمال التزم الفتح قبل الروى في البيتين وهو ليس بلازم ونحو فأما البيم فلا تفهر وأما السائل فلا تنهر فحيء الهاء قبل الراء التي هي رأس الفاصلة من لزوم ما لا يلزم وكقول بعضهم

سأشكر عرا إن تراخت منيتي المادي لم تمسين وان هي حلت فتى غير محجوب الغنى عن صديقه المولام ولامظهر السكوى اذا النعل زلت رأى خَلَّى من حيث يخفي مكانها الموفي فكانت قَذَى عينيه حتى تحلت فاللام غير لازمة ولابى العلاء المعرى الباع الطويل في هذا النوع وأصل الحسن فى المحسنات اللفظية أن تراعى المعانى أولا ويؤتى بالالفاظ على حسبها دون العكس ولذلك قيل من يكتب كا يؤمم خير ممن يكتب كاير الد

# ظامت بي السرقات الشعربية وغيرما

اعدام أن الشاعرين ان توافقا على اللفظ والمعنى أو على المعنى وحده وكانا متعاصرين أو أحدهما متأخر فان لم يعلم أخذ الثانى من الاول كان من توارد الخواطر فان الخاطر قد يتوارد مع الخاطر كاقد يقع الحافر على الحافر ويخص حينشذ باسم (المواردة) كما أنشد ابن ميادة لنفسه مفيد ومتلاف اذا ما أتبته \* تهلل واهنز اهستزاز المهند

فقيل له هدذا للعطيئة قال أكذاك قال قيل نم قال على الآن أنى شاعر حيث وقعت على قوله وماسمعته الا الساعة فان حكيامعا قيل قال فلان وسقه البه فلان فقال كذا حيازة لفضيلة العمدق والسلامة من نسبة النقص الى الغير وان علم أخذ الثانى من الاول بقوله أو بقول غيره فان كان ما اتفقا فيه معنى سهلا مشهورا وطريقا مسلوكا لم يعد سرقة والاعد والاخذ والاخذ والسرقة نوعان ظاهر وغير ظاهر أما الطاهر فهو أن بأخذ الثانى جميع ألفاظ الاول بلا تغيير أو بتبديلها كلها أو بعضها عرادفات و ينسسه لنفسه وهدذا مذموم وسرقة محضة و يسمى نسخا وانتمالاكا فعل عبدالله بن الزبير بزية أمير بقول معن بن أوس وقد دخل عبدالله على معاوية وأنشده

اذا أنت لم تنصف أخال وحدته العلم على طرف الهعرانان كان بعقل وركب حد السيف من أن تضمه اذالم يكن عن شفرة السيف من من وعبدالله في المجلس فانشد قصدته التي أولها

لعرف مأدرى وانى لأوجل المعادية المنا تعدد المنسة أول وفيها الدينان فقال معاوية لابن الزيير ألم تخييرنى أن البينين لل فقال هماله الفظا ولى معنى وهوأ عن من الرضاع وأنا أحق بشعره وان كان ماأخذه هو الجييع مع تغيير النظم كله أوبعضه المي اغارة ومسخا كا فعل بقول الحطيئة دع المكارم لاترحيل لبغينها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى فقيل فر الما تر لاتذهب لمطلم واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى وكذا ان كان يوضع مايضاد الالفاظ كا فعل بقول حسان بيض ألوجوه كرعة أحسامهم وشم الانوف من الطراز الأول فقيل من الطراز الأول

فقيل سود الوجوء الم أحسابهم و فطس الانوف من الفراز الآخر فان امتاز الثانى بنعوحسن سل فمدوح وهو ما سمى بحسن الاتباع الذى سبق نعو من راقب الناس لم يظفر بحاجته و فاز بالله ندة الجسور مع قوله من راقب الناس مات عما و فاز بالله ندة الجسور فان الثانى أعذب وأخصر وقد تقدم ذلك وان امتاز الاول فقط فالثانى مذموم أوتساو يا فأبعد عن الذم والقضل للاول وان كان المأخوذ المعنى وحدده سمى الماما وسلخنا وهو تلائة أقسام أولها أن يكون الثانى أبنع وهو محدوح كقول ألى تمام

هوالصنع أن يجل فيروان رت م فالريث في بعض المواضع أنفع الريث البطء مع قول أبي الطب

ومن الحير بطء سيل عنى ﴿ أسرع السحب في المسرا لَهُمَام الحهام السحاب لاماء فيه لما في الثاني من زيادة البيان بنسرب المثل ويسمى أيضا بالتوليد مد وفانها أن عمار الاول فيكون أبلغ فالناني مذموم وفالشها أن يتماثلا فهو أبعد عن الذم كقول الاعوابي

ولم بل أكثر الفتيان مالا به ولكن كان أرحبهم ذراعا

وأماغير الظاهر فنه أن يتشابه معنى كالام الاون وكلام الناف كفول جرير فالماغير الظاهر فنه أن يتشابه معنى كالام الاون وكلام الناف كفول جرير فلاعنعل من أرب لحاهم به سواء ذو العمامة والحمار

مع قول أبى الطيب

ومن فى كف منهم خفاب ومن فى كفه منهم خفاب ومن غيرالظاهر أيضاأن سقل معنى كلام الاول من محل الى آخر كقول المحترى سلبوا سلبوا وأشرقت الدماء عليهم و محررة فكا نهرم لم يسلبوا مع قول أبى الطب

يبس النصيع عليه وهو مجرد به عن غده فكا نما هو مغمد فنقل أبو الطيب المعنى وهو السلب الشياب من القتلى والجرحى الى السيف وهو حائز اذ الشاعر الحاذق اذاقصد الى المعنى المختلس لينظمه احتال فى اخفائه في غيره عن لفظه و بوعه و وزنه و قافيته ومن غير الظاهر أيضا أن يكون معنى الثانى أشمل من معنى الاول كقول جرير

اذاغضبت عليك بنوتميم به وجدت الناس كالهم غضابا

ليس على الله عسننكر \* أن يحمع العالم في واحد

فان بيت أبى نواس بشمل النياس وغيم هم فهو أشمل من بيت جربر ويسمى أيضا بحصر الجزئي والحياقه بالكلى وقد تقدم \_ ومن غير الطاهر أيضا الفلب وهوأن يكون معنى الناتى نقيض معنى الاول كقول أبى الشيص

أحدالملامة في هواك لذيذة محالد كرك فليلني اللقم مع قول أبي الطيب

أأحمه وأحب فيهملامة عن ان الملامة فيه من أعدائه في ان الملامة في من أعدائه في المناطب في ضول أبى الشيص لكن كل منهما باعتمار ولهذا في الطبب نقيض قول أبى الشيص لكن كل منهما باعتمار ولهذا في المالين على منهما باعتمار ولهذا

قالوا الأحسن في هذا النوع أن يبين السبب كا فعل أبوالطيب وقد يؤخذ بعض المعنى ويضاف السبه ما يكسوه طلاوة كا تقدم في حسن الاتباع ولذا قيل من سرق واسترق فقد استعق كقول الا فوه

وترى الطير على آثارنا ﴿ رأى عين ثقة أن سَمَارِ مع قول أبي تمام

وقد نظرات عقبان أعلامه ضمى و بعقبان طير في الدماء نواهل أقامت مع الرابات حتى كانها و من الجيش الا أنها لم تقاتل لما في الاستثناء وكونها نواهل في الدماء واقامتها على الرابات حتى كانها من الجيش مما تذوقه ألسنة أفكار أولى الادب

#### "

بتصل بالقول فى السرقات الشعرية عدة أمور \_ وهى حسن الابتداء وبراعة الاستهلال والاقتباس والتضيين والعقد والحيل والتلج ورد العجزعلى الصدر والانسحام والتوليد وسلامة الاختراع وحسن الاتباع والتفصيل والطاعة والعصيان والتشطير والترصيع والتوشيع ولزوم مألا بلزم وقد تقدمت و يقيت أمور وهي

(التسميط) وهو نوعان الاول جعل البيت على ثلاثة أجراء من روى واحد ثم تعقبها القافسة كقول جنوب الهذلية

وحرب وردت وتغر سددت ، وعلم شددت علمه الحمالا ومال حو بت وخيل حست ، وضيف قريت محاف الوكالا

أى اتكال اعضهم على دهض \_ والداني التعادس المشهور كقول احرى القدس وميسائم كشفة بالرمح ديله به أفت دهضب ذى شهاؤ ميله فعته في ملتق الكر خيله به تركت عناق الطير بحيل حوله به كان على سرياله نضم جريال

وقد حدا كثير من الشعراء هذا الحذو بأن يعمد آلى أبيات قصيدة الغيرة ويدخل على كل بيت ثلاث شطرات ليكون الشعر بذلك شخسا ولابد أن تكون المعانى الجديدة متلاعة مع الاصل حتى يكون الكلام منسهما والمعانى متلاعة مثل تخميس بعضهم لمطلع همزية البوصيري وهو في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر بقوله

بابن عسران شرفت سيناء و وادريس والمنسي السماء ولك العسرس موطن و وطاء م كيف ترقى رُقيَّد ل الانبياء به ماطه ولتها سماء به

ثم أخد نه سنة من النوم فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الاحسال أى لانه أدى ماوجب عاجع في هذا القليل أولائه ما كان يقدر أن يستمر على هذا النمط وكقول المرحوم رفاعة بل مخسا قصدة البرعى المشهورة شدى الغرام وأهل العشق تكتمه به وتدعيه جد الامن سلمه ماهكذا الحب بامن ايس يفهمه به فسل الغرام إصدمه دمه ماهكذا الحب بامن ايس يفهمه به فسل الغرام إصدمه دمه ماهكذا الحب بامن ايس يفهمه به في وتدعيمه به

فقسل هذا وذاك من جبد التخميس لان كالامنهما نظر للاصل فأوجدته معانى مناسبة تكسبه طلاوة وتكون معه في غاية الانسجام ونهاية الالتئام (والتجزئة)

(والتجزئة) وهو أن يحرى المدت أجزاء عروضمة مسجعة برويين مختلفين

هندية فطاتها خطية وخطراتها دارية نفعاتها وهذا النوعقريب من الترصيع ومن السعيع المتقدمين

(والمعمى) وهو قول يستخرج منه كلة فأكثر بطريق الرهن والاساء بحست بقبله الذوق ويكون له معنى نثرى أو شعرى وبرى المعنى المعى قائما بحسن تركسه وذلك المابتعجمف أوقل أوقعل أونعو ذلك كااستخرج الم همود من قوله تعالى مامن داية الاهو آخذ بناصبتها واسم بوسف من فسرقى في قوله تعالى فاقل فالمن والقل وكقول عبد المعين في السم بوسف أيضا

ماسيدا حازاً وصاف العلى فعدت ، كل الانام تروم الجمع من درره أبوب هجرك ذاق المتم من أسف ، على قوامل لما غبت عن بصره أراد بقوله ذاق المتم أى ذهب منه لفظ أب فيكون الماقي الساء والواو وأراد بقوله من أسف على قوامل حذف الالف من أسف وكقوله أينما في اسم هاشم بقوله من أسف على قوامل حذف الالف من أسف وكقوله أينما في اسم هاشم

مجيل بامن نأت داره به رعى المقدل ما أرسعه متى عب منهانسيرالصا به تأوه بالقلب واستنشاعه

أراد بالتأوه لفظة آه مقاوية وأراد بقوله استنشقه شم ولبعضهم في القهرة للها قدرة زال لت لها وعوض عنه في معرمقيم

أراد بزوال اللب حدنف الشين والراء من لفظ قشرة و تعويضه بلفظة هو ولمعضهم في اسم زبن

وكوكب الصيم مذتدى مدندي ما اللقيا صيباحا

طوبى لنا اننا ظفرنا ﴿ نَعَامَهُ العرز حمان لاط

وم اده بغاية العرز حرف الزاى وحين لاحاء موجودة في افظ حين ولسديم الزمان في هذا النوع رسالة مخصوصة سماها كنز الاسما في كشف المعي أتى فهما بالعجب العجاب

(واللغز) وهو أن يأتى المتكلم بعدة أوصاف فى ألفاظ مشتركة من غير ذكر الموصوف ويشيرها الى مقصود مجهول وقديكون بقلب أو تعديف بعض الالفاظ والفرق بينه وبين المعى أن فى اللغز السؤال ولوضمنا بخلاف المعى كقول أكثم ن يحيى فى العين

وباسطة بلا نصب حناما وتحرق مابطير ولا تطير

وكفول آخرفي الضرس

وصاحب لاأمل الدهر صحبته ويشق لنفعي ويسعى سعى مجتهد لمألقه مذ تصاحبنا فذوقعت والمناه الاكري في الرة

سعت ذات سم فى قيص فعادرت به أثرا والله شاف مدن السم كست قيصرا ثوب الحال وتبعا به وكسرى وعاشت وهى عارية الجسم وكقول بعضهم فى الكون

يا أيها العطار بين لنا الله عن اسم شي قل في سومك تراه بالعسين في يقظة الله كا برى بالقلب في نومل

وكقول الحريرى في الجرة

وماشئ اذا فسلما و تغیر غیمه رشدا وان هو راق أوصافا و آثار الشر حیث بدا زکی العرق والده و لکن بئسما ولدا

وقد خص هدا النوع أيضا بالتأليف كالممي ومنه ما تستعله العامة في مسامراتهم ويسمونه بالحوازير

(والموصل) وهواراد كالرم يكون جمع كامات متصلة الحروف خطا كقوله فتنتى فينتني تُعني ﴿ الْمَانَ اللَّهُ مِنْ عَبْ عَبِي

أى فتنته وجنئته محبوبته المسماة بتحبى وهى تسلل فى تحنيها عليه فنادمد فن ( والمقطع ) وهو عاانفصات جسع حروف كاماته فصلا طبيعيا نحو قولك رزق داود وارف ود أروى وزار داره رب رأى زاه رأد رواح وكقوله زردار زرزور ودار زرارة به ودار رداح ان أردت دواء

(والحذف) وهو الترام اخلاء الكلام من حرف أوا كثر أواخلاؤه من نوع كالمجم فتكون جميع الحروف مهملة أو اخلاؤه من المهمل فتكون جميع الحروف معمة أوأن يكون حرف من الكلمة منقوطا والآخر مهملا وتسمى الحلة حينئذ بالرقطاء أو أن تكون كلمة مهملة الحروف والثانسة منقوطتها وتسمى بالخيفاء فثال الاول ماحكى أن جعا من العجابة اجتمعوا بعلى كرمالله وحهه فتذا كروا أكثرا لحروف دورانا في الكلام فقيسل الالف فطبهم على رضى الله عنهم خطبة اخلاها منها وتسمى المونقة فنها قوله رضى الله عنه حدت من عظمت منته وسغت نعمته وسقت رجنه وغت كلمته ونفذت مشيئته

وبلغت حته وعدات قضامه حداته حدامقر بربوبسه متنفع العنودية مستعل من خطيته معترف بتوحده مؤمل من ربه معهره بحيه يوم يشغل عن قصلته وبنيه ونسة ونستوشده ونؤمن به وتبوكل عليه وشهدت بنيم معلم موقن وفردته تفريد مؤمن متقن ووحدته توحد عد مذعن لنس له شريك في ملكه ولم يكن له ولى في منعه جلعن مشير ووزير وتنزه عن مثل ونظير علم فستر ويطن في وملك فقهر وعضى فعفر الى آخر الحطمة التي مثل ونظير علم فستر ويطن في وملك فقهر وعضى فعفر الى آخر الحطمة التي كلها من هذه الدرر وقد ساقها بتمامها المرحوم أستاذنا العلامة الفاضل الشيخ حسين المرضى في كتابه الوسيلة الادبية بصميفة من من الحزء الثاني وساول ها المسلك يدل على قوة الحفظ وغرارة المادة وسعة الاطلاع وكنرة الاستعضار ، ومثال الناني قول بعضهم

دار لمهـ لَدَ دارس أعـ الامها و طمس المعالم مورها ورهامها

مهدد اسم امن أه والمور بضم المنم الغمار المترفد والتراب المنتشر والرهام ككتاب المظر الضعيف الدائم وهدد النوع كثير في الكلام ولبعضهم تفسير للقرآن الكلام يم كل حروفه مهملة به ومثال الثالث قوله (فتنتني فينتني) السابق في الموصل به ومثال الرابع قول الحريري

سيدقلب سموق مُبر ﴿ فطن مغرب عزوف عموف الغريب المقلب المجرب والمعسموق الفائق والمبر فاعل البر والمفرب الآتى بالغريب والعروف الراغب عن الدنايا والعنوف الكاف عمايكره ﴿ ومثال الحامس قوله المحروف الراغب عن الدنايا والعنوف الكاف عمايكره ﴿ ومثال الحامس قوله المحروف ال

وللتريرى في مقاماته من هـ دين النوعين كلام طويل ولكن تشم منه رايخة

النعدف والتكاف هذا وقد ذكرت الموصل والمقطع بأفسامه فيما يلتعق طالشعر لان الكثير منها يكون شعرا

(والتاريخ) عدا النوع احترعه المأخرون ولهم فيه العدا العاب وهو عمارة عن أن يأتى الشاعر بكامة أوكلات اذاحديت حروفها بحساب الحسل بلغت عدد السنة التي قصدها المتكلم من الريخ هجرة الذي صدلي الله عليه وسلمأو تاريخ الملاد أوغيرهما من بقية التواريخ المستعملة ـ وهل تحسب الحروف المنطوق مها أو المكتوية متى بعضهم على الاول وهو قليسل وبعضهم على الثاني وهو الكثير الغالب بلصار الآنهو للسنتعمل ولاباس عند اضطرار الشاعب من العدول عن مذهب المصرين في رسم بعض حروف الكامات المختلف في رسمها الى مذهب الكوفس في ذلك شرط أن تكون القصيدة كلها على مذهب واحد وقد اختلف في الناء المربوطة اذا وقعت في حشو المنت فعصهم بعدها هاء وتعضهم بعدها تاء وهو المواب وأما التي تقع في آخر الست وبوقف عليها بالهاء فلا خلاف في اعتمارها هاء وأما الهمرة فانوقعت أول الكامة أووسطها أومنهاها ولها صورة فنعتب الحرف الدى رسمته مخالف المنظرفة بدون صورة فلاتحس محو همزة سماء مثلا يه والا حسن في التاريخ أن يتقدم على ألفاظه لفظ أرخ أومؤرما أي مما يشتى من التاريخ بدون فاصل ان كانالتاريخ في المصراع الاخير من انقصدة وأن تكون أنفاظه طاهرة المعنى سلسة خالية من التعسف والتعقيد وألففه ما اشتمل على اسم المؤرخة أوشى من متعلقاته فن ذلك ماقلته مؤرما عام طبع كتاب دليل المساغر في الفقه معضرة السد أحد بل العسني

رأيت الحسيني في الناس سد ، بفكر تسامي وفضل رج

أبان خفيا وذلل صعبا وأهدى الفقه هدى ونسخ أقى بدليل المسافر سفرا وأحاط وباحبذا مااقسترح ومذفاق بالطبع أرخته وليسل المسافر هدى وضح

112 19 217 VE 119 4i

وكقولى أهنى أحد أصدقائى المدعوعبد الرحيم عولود اسمه محمود بعد أبيات فاهنأ بطلعته عبد الرحيم ودم ودم و قرير عين تراه فاق أكفاء فطالع البن والاسعاد أرخه و محمود بالحيظ والاقبال قد ماء فطالع البن والاسعاد أرخه و محمود بالحيظ والاقبال قد ماء مسنة ١٠١٨ ٩٤١ ٩٨

وأرسخت مملاد نجل لحضرة محمد بك الوكيل واسمه محمد وقبله عدة أبيات وتبصر الدنيا له منقادة وفي العلى ترى له أسمى أثر لذاله قال العرفي تاريخه وفي العلى مولود ظهر لذاله قال العرفي تاريخه و محمد أجل مولود ظهر الداله قال العرفي تاريخه و محمد أجل مولود ظهر المسلمة ١١٠٥ ٨٦ ٣٤ ٩٢

وكقولى فى تاريخ مبلاد من اسمه محمد نجل حضرة حسن بك صبرى بعد أبيات فطب نفسا عمولاه وأرت و سعود الفضل هل على مجمد وطب نفسا عمولاه وأرت و معود الفضل هل على مجمد من الماء من الماء الما

وكقولى مهنئا سعادة الفاضل أحدبك زكى مدير الاموال المقررة بنظارة مالية مصر المحروسة عند اتمام منزله الذي شده بالظاهر

لله بيت بعدين العسر منظور ﴿ فيه الهناء وحسن الحظ موفور بيت بعدي العسر طالعه ﴿ والحير فيه بفضل الله ميسور بيت سما في مماء العسر طالعه ﴿ والحير فيه بفضل الله ميسور والمن

والمن رهو ابتهاجا من عاسنه به ومن حوانه قد أشرق النور بدت (زكن) على التقوى مؤسسه به ففظ ربك والتقوى له سرور وراية العزفي أعلاه خافقة به وفي رباه نفيس الدرمنشرور

الى آخر القصيدة وببت التاريخ

قدتم بيتك والاقبال أرخه به بيت المعالى بندور العرز معمور العرا ١٦٦ ١٠٨ ٢٥٨ ١٨٢٤ ٣٦٦

وقلت فيه أيضا والبيت الاخير صدره لسنة ١٨٩٥ مبلادية وعجزه تاريخ لسنة ١٨٩٦ هجرية وهو

بداوطافت به العلما مؤرخة و بيت السعادة والاقبال قدينيا

ولحضرة صديقناالفاصل الشيخ حسينوالى أحد مدرسى الازهر المهور الباع الطويل فى الشعر والناريخ معرصانة الشعر وتمكن القوافى فن ذلك قوله فى مطلع قصدة مهى بهامولانا وأستاذناالا كبر صاحب الفضيلة الشيخ حسونه النواوى بتوليته مشيخة الجامع الازهرسنة ١٢١٦ ه الموافقة سنة ١٨٩٥ م عدة أبياتها خصة وعشر ونبيتا صدورها الناريخ الهجرى وأعجازها الميلادى على طريقة الرسم الكوفى

لعرك بعد الدهر حسونة الاسمى ب أخوالمجد خدن العزرب العلى قدما أشم الورى رأيا ومجدا ومعتدا وأفمهم فضلا وأطودهم علما

وقال بهن حضرة أستاذنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبده بتوليته افتاء الديار المصرية من قصيدة طويلة على طريقة الرسم الكوفي أيضا وصدورها

لسنة ١١٣١٧م، وأعازها لسنة ١٨٩٩م، منها

توحسد عزل الأدونهي و حساه سوال ولادو عظم فأنت ما لل القوافي ترف و فرائد طالت بأغلى الكام منسع الذرى ووطد السعود و منسع العلا وأغر الشسم مسدد رأى اذا الرأى ند و وشهم عزيز اذا الحطب عم

(وحسن التعلص) وهو الانتقال عما اسدابه الشاعر المكلام من الغرل أوذكر فراق الاحمة أوالسير في السرى في سوق العيس وتكليفها مشقة السرى أو نحوذاك عماجرت به عادة الشعراء في أول القصائد الى الغرض المقصود من المديح ونحوه وذلك يكون بحسن التعلل في ادخال ابتداء المديح مثلا في غضون انتهاء ما ابتدأ به حتى ينتقل بالسامع بدون شعور وكائه لم يزل في استماع المعنى الاول وكان وقوعه من المتقدمين على سبيل الاتفاق وهذا مانيه المتأخرين على اعتباره نوعاد بعما به وان عدمت المناسبة بين ابتداء القصدة و بين المقصود سهى اقتضابا و يكثر في شعر أبي تمام والمعترى ولذا كان الصاحب بن عماد يقول المعترى يقع من السطم الى المدح فيال الاقتصاب قول أبي تمام

الورأى الله أن في الشيب خيراً المالي الابرار في الحلد شيبا كل يوم تمدى صروف اللمالي المالي ا

فالمناسة بين المدتين مفقودة بالمرة ومن الاقتضاب ما يقرب من التعلص فى أنه يشويه شي من المناسبة كقولهم بعد الجدينه والصلاة والسلام على رسوله أما بعد فانه كان كذا وكذا قبل وهوفصل الخطاب وكقوله تعالى هذا وان للطاغين لشر ما به هذاذ كروان للتقين لحسن ما ب ومثال حسن التخلص قول المتنبي فودعهم والمين فيناكانه به قنااين أبي الهجاء في قلب فيلق

وقول

وقول صبى الدين الحلى في أرتقياته

قصلت ملازمة السقام مفاصلي و بيد البعاد وندرت تفريق فعرفق فعرفت بالمعروف فعرفت بالمنصور بالمعروف وقول أن النبية

أيا ماك الملاح فتكت فينا ﴿ وَفَدْ كَاتُ فَي الرَّعِيةَ لَا يَحِلُ عَنظركُ السِيديع تدل نبها ﴿ وَلَى مَاكُ بِدُولَةً سِيهِ أَدَلَ

وقول أبي تواس فى قصدة مدح بها الحصيب عاكم مصرمن قبل الرشد تقول التى من بيتها خف محلى به عزير علمنا أن تراك تسعر

أما دون مصر للغني متطلب بي بلى ان اساب العني لكثير

فقلت لها واستعلما نوادر ، حن خرى ق ارسن عسر

دعيني أكثر حاسديل برحلة الى بلدفيده الخصيب أمير

وقول صديقنا الشيخ أحدمفتاح فى مخلص قصيدة وكان قبل المخلص بخاطب محبوبته ويقيم عليها الحجة فى السفر والبعاد

فأعبت من باني وهي ماسمية والسال به تستعبد الفطن واسترجعت مقالت ليس من شمي وعب الصديق ولكن مقصدي (حسن) مسيدد الرأى والا مام عامرة وثابت العيرمان طارت بناالفين

وهذا النوع أحد المواضع التي تنبغي العناية بها وهي حسن المطلع المنقدم وراعة المطلب وحسن الاختتام الآنسن كاألعنا المهابقا

(وبراعة المطلب) وهي أن ياوح المتكام بالطلب في الفاظ مهذبه مقترنه بعطيم الممدوح خالة من الالحاح والضراعة الاللولى حل وعلا ودلا كقول المتنبي

اذا سأل الانسان أيامه الغنى و كنت على بعد جعلمال موعدا وقيدت نفسى في هوال عجبة ومن وجد الاحدان قيداتقيدا وأحسن من هذا قوله

وفى النفس حاجات وفيدك فطانة السكوتى بيان عندها وخطاب وكقول أمية بن أبى الصلت فى عبدالله بن جدعان أذ كرحاجتى أمقد كفانى المحاؤلة ان شمتك الحياء

وما أحسن الطلب في قول ابن عين حين من ولم يعلمه ملك وقته وكان حليساله ونفدما عنده فكتب المه

انظر الى بعين مولى لميزل بولى الندى وتلاف قبل تلافى انظر الى بعين مولى لميزل بولى الندى وتلاف قبل تلافى الماكالدى أحتاجه الماكمة واغنم دعائى والثناء الوافى فضر الملك لعيادته وأعطاه ألف دينار وقال له أنت الذى وهذه الصلة وأناالعائد (وحسن الختام) وهوأن يشير المتكلم في كلامه الى ما يشعر بانتهاء الغرض المقصود كقول ألى نواس فى ختام قصدته المتقدمة

وانى حدير اذبلغنا بالمنى وأنت عاملت فدل حدير فان وانى عادر وشكور

وكقول أبي عنام

قدقلت للناس ادقام وابشكركم إلآن أحسنتم أن تحرسوا النعما وأحسنه ما آذن بانتهاء الكلام كقوله

بقت بقاء الدهريا كهف أهله وهدا دعاء للبرية شامل

وكقول ان هانئ الانداسي

ولقدّما اخذت من شكر نعما المنافي وكان أخذى كاركى بوت بوت بالعير عن ندال وقد أج هدت نفسي فقلت للنفس قد كى وكان هذه النفس قد كى وكقول ابن هذه

علىك سلام نشره كاما بدا يد به يتعالى الطيب والمسك بختم و يحوقول دعفهم في مدحة نه وية

انى محب اطمه ومن ﴿ محب النبي فحاشا نضام نبي كريم رؤف رحيم ﴿ علمه الصلام وأزكى السلام

وعدو

بارب ان دنوبی فی الوری کثرت به ولیس لی عمل فی الحشر بختی وقد أتینگ التوحید بعجمه به حب النبی وهدا القدر یکفینی قال مؤلفه حفظه الله قد انتهیت من تبییضه یوم الاثنین المبارك أول المحرم فاتحة سنة ۱۹۳۱ ه الموافق للیوم الثلاثین من شهر مارس سنة ۲۰۹۱ م عدرسة المعفور له عثمان باشا ماهر عصر المحمیة وصلی الله عمان باشا ماهر عصر المحمیة وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصد المحمیة و علی آله

إيقول المتوسل بذى المقام المحمود الفقير الى الله سماله طه ن مجود إله الرئيس تعجم الكتب العربية بدار الطباعة الكبرى الاميرية إلى

الجددية البداع فماصنع الحكم فما وضع الهادى للجنان الى مراده الجاعل اللسان للانسان ترجانا لفؤاده وتحده الانسان العرب بالفضل والرجيان فيميزان الفصاحة وحسن البيان ونشهد أن لااله الاالله وحده لاشريكه شهادة تتخذها مفتاط للسعد المؤيد ومصاط بهدىدالى التعيم المخلد ونشهد أنسدنا محداعده ورسوله المعوث بالدين العديم المؤيد بالحجة الماهرة واللسان الفصير خبرني مرسل بحبركتاب منزل الىخبرأمة أخرحت للناس صلى ألله علمه وعلى آله الذين لاتقاس روضة فضلهم عقماس ﴿ أَمَا بِعِد ﴾ وان من حسنات الدهر وعاسن هذا العصر تيسير السبيل الى المحم هذا الكتاب المسمى « زهر الربع في عاوم البلاغة المعانى والسان والمدرع» تأليف حضرة صديقنا العالم الفاضل والاستاد الاوحد الكامل الشيخ ررأحد الجلاوي» حفظه الله ووفقنا والله لما يحمه وبرضاه قام « جزاه الله خبرا» في كتابه هذا أحسن قيام فجمع شوارد علوم البلاغه وأفرغها في أحسن القوالب وصاغها أجل صياغه وأكثرفي تأليفه من التمرينات والشواهد وأتى من المقاطيع الشعريه والرقائق الحكمه عايذال الاوايد ويلمن الحلامد اني غيرذاك بماعتاز بهالمؤلف والمؤلف كل الامتياز وتتين مالاولى المصائر حقيقة الاحسان فى العمل من المحاز وممايفيد التلامذة ويعظم لهم المعونه ويريح الاسائدة من عناء التعلم ويكفهم المؤنه فلاغرو أنتزدهم علمه الاقوام فالمورد العذب كثير الريام ومن أحل هد داصاعف مؤلفه « حفظه الله »

معروفه الذي هو به معروف فقيام بطبعه على نفقته فى أحسن وضع وأجل طبع مألوف بالمطبعة الكبرى الامبريه في عهد الدولة الخديوية العباسية أدام الله علمنا ظلالها وألهم العدل والاصلاح رجالها وتم طبعه فى أواخر صغر الله سنة ١٩٣٣ من هجرة خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام

في ولما آذن طبعه بالكال أنشأ لسان الحال مؤرعاله فقال

باصاح ستر الحب لاتستطيع و فالسيقم عُسلي والما في تذيع ما الحب الافتناعة ساقها و طرف لقلب في الغواني صريع نار بولى الشـــوق إذ كاءهما ﴿ من حرَّهَا الأ كاد كادت عمم بالروح من ودعتها راغما ، والقلب رهن في بديها وديع فاستوقفتني في الفحتى والدجي من شعرها والوجه جل البديع وساقطت من دمعها الولوا يد ومن حديث دى سان بديع قالت كائن الدهير حرب لنا الما المين يصلينا العيداب الوجيع هـل من شفيع عنده عَـله الله العدد العدد الشت شملي الجمع سمان من أحوج شمس النحمي وفي أوجها الى ابتغاء الشهم ثم اف ترقنا بعدد أن زودب المعدوا وعدوا وجماها مسع فيلم رل من طبها في في به والانف حتى ماء (زهرالربيع) تأليف مولى عالم فاضـــل بي شهم مجد في المعالى سريع كتابه أكرم به عامعا ، كل رفيع مانعا للوضع حدوى عاوما لاتقال انها الها المال المالة بل فال مالك الجماع

قد ماء نا القرآن نسجاعلى منسوالها فهل له من قريع في دونك اللب الحل الرفيع ولا تحاول أن رَى مشلله فليس للتأليف باب وسيع فاربع على ظلمك باطامعا في أن يدرك الفالع شأو الضليع فاربع على ظلمك باطامعا في أن يدرك الفالع شأو الضليع واشكر لمن أحسن واسأل له في أجرا من الله الذي لا يضيع وانظر جيل الطبع أرخته في حقا صفا وقتى يرهر الربيع وانظر جيل الطبع أرخته في حقا صفا وقتى يرهر الربيع

وقد قرطه حضرة مولانا وأستاذنا صاحب الفضيلة الشيخ حسونه النواوى شيخ الجامع الأسبق حفظه الله فقال

الجدية خص الانسان بديع المعانى والسان والصلاة والسلام على أفصيم وأبلغ مخلوق من انس وملك وجان الذى أنزل عليه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان وعلى آله وأصحابه الحائرين قصب انسبق فى مضمار العرفان إلى أما بعدي فقد اطلعت على الكتاب المسمى « بزهر الربيع في علم المعانى والميان والمديع » لحضرة مؤلفه الفاصل الاستاذ الكامل « الشيخ احد الحلاوى » وقاء الله من جميع المساوى فوجدته عزيز الميانى غزير المعانى فتله در مؤلفه وضعه على أحسن أساوى وضعنه الغرض الأسمى والمقصد المطاوب نفع الله بالمؤلف والمؤلف وأيده بالقبول وشرق ورزق مؤلفه الاخلاص باطناوطاهرا والجدية أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا مجمد الذي الاحى وعلى آله وصحمه وسلم

وكتب تقر بفاله حضرة مولانا صلحب الفضيلة الشيخ هرون عبد الرازق

الحدد الله وكن وسلام على عباده الذين اصطنى ﴿ أَمَابِعد ﴾ فقد اطلعت على شدا الكتاب فاذا هو عامع لمهدمات مسائل فنون السلاغة معجال الترتيب وحودة السبل وحسن الصاغه كتاب مشمل على هدايا بحتاج المها الشياعر والكاتب ومنها المهافراد الطالب والراغب فهو في عاوم البلاغة بحر زاخر جمع فيه ما تشتت في كتب الاوائل والاواخر فيا أجله وأجله من كتاب وما أقدره على تسهيل الصعاب كيف لا وهو لألمى الزمان ولوذعي الاتراب والاخوان من أفاض الله تعالى نعمه عليه وجعل الآداب والعلوم المعلية والنقلية طوع قليه ولسانه و يديه حضرة العلامة الفاضل والعلوم المعلية والنقلية طوع قليه ولسانه و يديه حضرة العلامة الفاضل عليه النعمة والمناب والمناوي وأدام والسلام والنه وحفظنا واياه من كل مكروه ومحنه بحاه الذي عنيه الصلاة والسلام وآله وحصيه الكرام

وأرسّخه حضرة العدارمة الفياصل الشيخ حسين والى أحد علاء الازهر النسريف فقال

من يشاهد بلاغة الحدادوى يحد طبعا إربه وبلاغه والع رهرالربيع واجن سرورا و النزهر الربيع سرالبلاغه

(١٦) - زهر الرسع)

# وأرخه حضرة الاستاذالفاضل الشيخ أجد الكناني المدرس بالمدارس الاميرية فقال

دمت العدلم ملحاً ونصيرا « يا اماما حماه فضد الا كبيرا ان «زهر الربيع» عرف شذاه « عطر الكون والورى تعطيرا هو سيفر حوى بديع معان « ببيان أبان عنها العسيرا كيف الابزدهي الزمان بسيفر « فيسه روض العاوم أضحى نخيرا كعبة الفضل كم هديت أناسا « بسناه وكم شرحت صدورا انتهت عند الله البين منها قصورا انتهت عند انا بنوره قلت أرّخ « فصل زهر الربيع أسفر نورا مسئة ١٣٢٣ ٨٥٥ ٢٥٧ ٢٤١ ٢٥٧ ٢٥٢

#### وقرظه حضرة العالم الفاضل الشيخ على البراسي أحدمدرسي الأزهر السريف فقال

بسم الله أقول ان كتاب زهرالر بمنع لقاوب المتأديين أبه من رسع ولفيول الملاغة من جع بديع قد جعماتشت في أولئك الاسفار وحوى درر هاتيك المحار جل العباره واضع الاشاره قد أزرى صنيعه عن يدعى حسن الصنيع أواتقان البيان وحودة الترصيع «ماء ولا كصداء ومن عى ولا كالسعدان» فاليك ياامام البلاغة مؤلف هذا السفر الجليل يساق الحديث وينتهى الذميل عن انتعشوا بشذاعرفك فوعت أفئدتهم ثناءك الجيل حيماسمت بهم من المعشو المحالة الى دروة المعارف وانتظر واأن تعزز تلك المنة بعارفة من طلك الوارف فاتحفتهم عما هواعلى وأغلى وحثتهم بالاجل الأجلى حتى انطلقت السنة نوادى العلم تثنى على همتك الشماء وترتل آيات شكرك على تلك الأيادى البيضاء وأنى لهم لمستيفاء ما يحب من الثناء ولكن عند الله في ذاك الجزاء من يفعل الحير لم يعدم جوازيه به لايذهب العرف بين الله والناس من يفعل الحير لم يعدم جوازيه به لايذهب العرف بين الله والناس

# ﴿ فهرست زهر الربيع فالمعاني والبيان والبديع)

|                           | 40.50 |                             | ظميد |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| تعريفه بالموصولية         | ٤ ٦   | خطبة الكتاب                 | [~   |
| تعريفه بأل                | 70    | مقدمة في الفصاحة والبلاغة   | ٤    |
| تعريفه بالاضافة           | 77    | عماحة الكامة                |      |
| التنكير                   | ۲V    | فصاحة الكارم                | 71   |
| التقديم                   | ۸٦    | فصاحدًالتكام _ البلاغة      | ٩    |
| فصل في تقييد المستداليه   | ۳۱    | فالكارم                     |      |
| بالتوابع ونحوها _ التقميد |       | بلاغة المتكام _ (الفن الاول | 1 0  |
| بالنعت وبالتوكيد وبعطف    |       | علمالماني                   |      |
| البيان                    |       | الخبر والأنشاء              | 11   |
| التقسد بعطف النسق         | 77    | أحوال الاسناد الخبرى        | 17   |
| فائدة التقسد بالبدل الخ   | to to | الحقيقة والمجاز العقليان    | 14   |
| التقييد بضمير القصيل -    | ٤ ٢   | تنسه بنسم الحبرالي حملة     | 14   |
| أحوال المسند ـ ذكره -     |       | اسميه وجاله فعلمة           |      |
| وحذفه                     |       | أحوال المستداليه - الذكر    | 19   |
| बद्रां                    | 10    | الحذف                       | ۲ .  |
| تأخسيره وتعريفه وتنكيره   | ۲٦    | التعريف                     | 71   |
| a.i.                      |       | تعريفه بالعلية وبالضمير     | 77   |
| أحوال الفعل ومتعلقاته     | ۳۷    | تعريفه بالاشارة             | 78   |
|                           | f     |                             |      |

|                             | 432.52  |                              | 411,40 |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------|
| 8                           | ~( o    | القيد في أبواب النواسي هو    | ģ. o   |
| الالتفات                    | 11      | نفس التواسي ويكون التقسد     |        |
| فأثلة عاهوشيه بالالتناتيال  | 77      | بالشرط لاعتبارات             |        |
| c                           | 77      | ان واذاولو                   | ٤١     |
| النحل والوصل                | ે ( રે. | تعمد عرينعام على المعلى      | ٤٣     |
| مواضع النصل                 | 70      | ماتقدم                       |        |
| مواضع الوصل                 | A.F     | القسير                       | 27     |
| الحامع العقلي               | PT      | طرق القصر                    | ٤٧     |
| الحامع الوضي _ الحامع       | 40      | غرين على القصر               | 0 •    |
| المالي                      |         | الانشاء ـ الامي ـ النات      | 01     |
| حاعة في والحال              | 74      | التمنى ــ النداء             | 04     |
|                             |         | الاستفهام وأدواته            | 0 £    |
| عرين على الفصل والوصل       | 4 4.    | عدر سعلى الانشاء             | 07     |
| الايحاز والاطناب والمساواة  | Yo      | اخراج الكلام على خلاف        | ολ     |
| ومن الاطناب ذكرانا السابعد  | V4      | مقتضى الظاهر - تجاهل         |        |
| العام _ ومنه الايغال _ ومنه |         | العارف _ التعبيرعن           |        |
| الايضاح _ ومنه التوشيع      |         | المستقبل بلفظ الماضي أو بلفظ |        |
| ومنسه الاعتراض والتكيل      | A =     | Jelalland                    |        |
| والتقيم                     |         | الاضمار في مقام الاظهار      | 09     |
| ومنه التذييل والتكرير       | ٨١      | وعكسه                        |        |
|                             |         |                              |        |

त्याचा ज्या ज्या ह AT الدلاكوأنواعها 18 mariall his أركانه لله الفرضمنه NO تستعاث التسييه اعتبار W طرقه م الطرفان الحسان والعقاسان والختلفان الطرفان المفردان والمركمان Aq التشبه الملفوف والمفروق 90 وتشبه التسوية أشيمه الجم - وحد السمه 11 تقسي النشيمه باعتمار الوحمه 92 - النشيمة المحمل والمفصل القسريب المتذلل والتعسد 90 القر ســـ تقسيم التثيبه باعتبار الاداة 97 تلايمل 91 غر بن على النسامة ١٠٢ المحاز اللغوى المفرد - المحاز المرسل

A STANCE

40,50

ن ١٠ الاستعارة

مرور الاسمال أصلة وترعمة

ااا تقسيم الاستعارة باعتبار

١١٢ تقية الملاغ قسمان سيفة وتقريع

١١١ تقسيم الاستعارة الى عنادية

١١٤ تفسيم المصرحة باعتبار الجامع الى عامية وعاصية

المسبها باعتبار الجامع الى داخل وخارج - وباعتبار الطرفين والجامع الى ستة أقسام المسته أقسام المستعارة

١١٧ تقسيم الاستعارة المصرحة عند السكاكي

١١٩ الاسسستعارة بالكنابة -تقسيمها الى أصلية وتبعية

١٢١ مذهب الطيب في الاستمارة ما الكناية

नुगर् · derso ١٢٢ الحازالمركب القارلة 771 Kunalio Banh TE 1211 127 ١٢٦ محسنات الاستعارة 331 Kushla . ١٤٥ الافتنان ١٢٧ تمة في محاز الاعراب ١٢٨ الكنابة ١٤٦ اللف والنشر ١٣٠ نهاية اتفق البلغاء الخ 121 Kuntell ١٤٨ الابهام السمى التوحمه ١٣١ غربن على الكناية وماتقدمها ١٣٢ ﴿ الفن الثالث البديع ﴾ ١٤٩ المطابقة أى الطماق ١٣٤ حسن الابتداء أوراعة المطلع ١٥١ ارسال المثل والكلام الجامع ١٣٥ الحناس ١٥٢ التخسر ١٣٦ الحناس التام ١٥٣ النزاهة ١٣٧ الجناس المطلق - والمديل ١٥٤ التهكم والهرزل الذي يراديه الحد والطرف \_ والمضارع \_ واللاحق ١٥٥ القول بالموحب \_ التسليم ١٣٨ الحناس اللفظى \_ والمحرف ١٥٦ الاقتماس \_ والمعدف ١٥٧ التفويف \_ الموارية ١٣٩ الحناس المركب \_ والملقق ١٥٨ ص اعاة النظير - وحناس القلب ١٥٩ التورية أي الايهام ١٤٠ الجناس المعنوى ١٦٠ المزاوحة 121 جناس الاشارة - الاستطراد

١٦١ العكس ويسمى القلب والتصدر

طعيعه

١٦٢ الجمع - التفريق

١٦٢ التقسيم سالجع مع

ع التفريق والتقسيم مع التقسيم

١٦٥ تحاهل العارف

٢٦٦ المالغة وأقسامها

١٦٧ تشابه الاطراف

١٦٨ الارصادويسمى التسميم - التوشيح

١٦٩ الرجوع - تأكيدالمدح عايشه الذم وعكسه

١٧٠ الاستتباع ويسمى التعليق

١٧١ الادماج - المذهب الكلامي

١٧٢ حسن التعليل

١٧٣ التوشيع

١٧٤ التفريع ـ التحريد

١٧٥ الاطراد - التليح

١٧٧ التضمين

١٧٨ العقدوالحل

4,0,00

١٧٩ الراحة

١٨٠ المناقضة \_ المفارة

١٨١ الهجوفي معرض المدح

١٨٢ الاستثناء \_ الاكتفاء

١٨٣ التمشل

١٨٤ عناب الرء نفسه \_ القسم

١٨٥ ردالهمزعلىالصدر

1/1 Hiver - Hilms

١٨٨ الانسحامويسمي الهولة

١٨٩ حسن السان

، ١٩٠ اتصال النتائج \_ الاحتباك \_ \_ التفصل \_

١٩١ النوادر ويسمى بالاغراب

۱۹۲ الفرائد \_ ائتلاف المعنى مع المعنى

١٩٢ ائتلاف اللفظ مع المعنى

١٩٤ ائتلاف اللفظ مع الوزن - ائتلاف المعنى مع الوزن

١٩٥ التدلاف اللفظ مع اللفظ - السلب والايجاب

10,00

١٩٦ التهذيب والتأديب

١٩٧ التوليد المانفنطي والمامعنوي

١٩٨ التعطف

199 اجهام التوكيد - الارداف

... سلامة الاحتراع \_ حسن الانماع !

٢٠١ نفي الشيُّ فالمحاليه

م م المشاركة \_ الترتيب \_ الاتفاق

م. م الاشتقاق ـ الابداع

، م المسمانلة \_ حصر الجربي والحاقه بالكان

٢٠٧ العنوان

٢٠٨ الشكت

٩.٦ التوهيم

١٦٠ التفسير - الايضاح

٢١١ حسن النسق \_ التعديد

١١٦ الطاعة والعصمان ما الانساع

٢١٣ جع المؤتلف والمختلف

١١٤ الاعتراض

and S

10 الاثارة

١١٦ العلي - العمالة الفعلية

J. 6. 4251

۲۱۷ الازدواج - السترح -التشار

١١٨ الموازنة لم العوصيح

١١٦ التشريع

ه ١٦ لزوم مالايلزم

٢٠١ عاممة في السرقات الشعرية وغيرها

٢٢٤ نهاية تشعلق بالسرقات الشعرية

. Install 770

٢٢٧ المرئة ـ المعي

٢٢٨ اللغز

و٢٦ الموصل ـ المقطع الحذف

١٣١ التاريخ

ع٣٦ حسن التعاص

و ٢٣٠ براعة الطلب

المانان = ١١٦٦

ال عند ﴾